# in ligest israeli Digest



فايتسمان-نتنياهو: لحظة الكذب الأخيرة

- نتنياهو:كناب في خدمة الأمة
- ون نادى السلام السلام
- ثمن المساعدات الأمريكية



AUG. 1998

لسنة الرابعة ـ أغسطس ١٩٩٨



د.نعیمة بارزیل ٤٤

#### مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية السنة الرابعة \_ العدد الرابع والأربعين \_ اغسطس ١٩٩٨

| •                                              | مقدمة                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲<br>۳                                         | ١ - ملف العدد : اسرائيل من الداخل             |
| يوسف حريف س                                    | فايتسمان ضد نفسه                              |
| جدعون تسامیت                                   | انتخابات رغما عن فايتسمان                     |
| جدعون تسامیت م                                 | لحظة الكذب الأخيرة                            |
| عقيبا الدار م                                  | خرافات وواقع في القدس                         |
| حاجی سیجل                                      | تكميم الأقواه بإسم القانون                    |
| شموئيل شنيستر ٧                                | دعونا نتكلم                                   |
| إيلى يشي 🔥                                     | سلام للبطالة                                  |
| نحمیا شترسلر پ                                 | اكتشافات                                      |
| یوسی میلمان ۱۰                                 | الغواصات الإسرائيلية                          |
| يوسف حريف ۲۸                                   | سرنتنیاهو                                     |
| یائیر کسبی ۱۳                                  | كذاب في خدمة الأمة                            |
| کیرمی جیلون ۲۳                                 | المستوطنات في الساحة                          |
| زئیف شیف ۱۶                                    | برمیل بارود یهودی                             |
| داني شالوم ۱۵                                  | من المسئول<br>أسر في مرااس المرو              |
| حاجی سیجل ۱۹                                   | ليس فى صالح اليهود<br>الوزراء في حاجة الى عصا |
| دان مرجلیت ۱۹<br>أور کشتی ۱۷                   | الفيرة الطائفية في مجال الثقافة               |
| برر کستی ۱ <sub>۹</sub><br>هآرتس <sub>۱۹</sub> | مقياس السلام                                  |
|                                                | ٢ – مسيرة التسوية                             |
| ۲۰<br>حامی شیلو ۲۰                             | سلام معاد                                     |
| اوری افتیری ۲۱<br>اوری افتیری                  | حرب ما يو ١٩٩٩                                |
| افرهام تیروش ۲۲                                | استفناء لقيط                                  |
| أوري أفنيري ٣٣                                 | آلية الظلام الجديدة                           |
| يونيل ماركوس ٢٤                                | وعرفات أيضا                                   |
| هآرتس ۲۵                                       | بعد بيان أولبرايت                             |
| دانی روینشتاین ۲۹                              | مايو ١٩٩٩                                     |
| تسفی برئیل ۲۷                                  | يحرقون نادي السلام                            |
| جدعون لیفی ۲۹                                  | موت حدود ۹۷                                   |
| هآرتس ۳.                                       | علاج الإرهاب                                  |
| أوری أفنیری ۳۱                                 | الحرب التي كادت تنشب                          |
| یوسی بیلین ۳۲                                  | شئ مختلف عن الزلزال                           |
| ۳۳                                             | ٣ - إسرائيل : علاقات خارجية                   |
| آمنون برزیلی ۳۳                                | - ثمن المساعدات الأمريكية<br>                 |
| یوسی ملمان ۳٤                                  | - محور تل أبيب - براغ<br>•                    |
| **                                             | آخيار                                         |
| £Y                                             | كاريكاتير                                     |



### Israell Digest

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير

### إبراهيسم نافسع

مدير المركز

قراءات إنهم ينشئون دولة

د. عبد المنعم سعيد

رئيس التمرير

د. عبد العليم محمد

مدير التحرير

د.عماد جاد

المدير الفني

العبيد عزمي

الاخراج الفئي

حامد العويضي

وحدة الترجمة

آلية الظلام الجديدة أحمد الحملي

د. جمال الرفاعي

عادل مصطفى

محب شريف

محمد إسماعيل

منير محمود

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية □: ..ΥΓΑΥο\.../οΥΑΥΥ... فاکس: ـ ۲۲ ۲۸۸۸ه

مطابع الاهرام بكورنيش النيل

# مختارات إسرائيلية

### الموقف العربى وسياسة نتنياهو

كرس نتنياهو كافة جهوده منذ أن صعد إلى قمة الحكم في أسرائيل ، لوقف عملية التسوية والسلام ، وفقا لاتفاقات أوسلو، أو إن شئنا الدقة فرض مفهومه نسلام أوسلو على الفلسطينيين والعرب ، ولم تكن هذه المهمة سهلة – على عكس ما يبدو ظاهريا – حيث أن تعاقدات أوسلو حظت بتشجيع واستحسان كافة الاطراف العربية الرسمية ، والدولية خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ، وحظت بتأييد الرأى العام الاسرائيلي والفلسطيني ، وذلك فضلا عن أن وقف مسار أوسلو يضع مصداقية اسرائيل العربية والدولية موضع الاتهام ويستدعى "عزلة" من نوع ما على اسرائيل أن تواجهها .

ولكن ورغم صعوبة هذه المهمة إلا أن ثمة عناصر أساسية في المشها الإقليمي والدولي ، جعلت النجاح ممكنا في أداء هذه المهمة ، وحفزت نتنياهو على بناء استراتيجية لوقف عملية التسوية والسلام، ظهرت معالمها واضحة جلية ، بعد مضى ما يفوق العامين على انتخابه رئيسا لوزراء اسرائيل، وقد استندت هذه الاستراتيجية عنى حسابات براجماتية تتخذ من التكلفة والبعائد أساسا لها ، وأصبح واضحا في ذهن نتنياهو ، أن وقف عملية التسوية يضمن لاسرائيل مكاسب أمنية واستراتيجية تفوق بكثير التكلفة المتوقعة أو الحسارة الممكنة ، وتأسس هذا الاقتناع على ضوء الخريطة التي وضعها نتنياهو ومستشاروه لردود الافعال العربية الممكنة والمرتبطة على ضوء الخريطة التي وضعها نتنياهو ومستشاروه لردود الافعال العربية الممكنة والمرتبطة المحسعاه لوقف عملية التسوية والسلام ، وقدرة اسرائيل على التعامل معها واحتواء آثارها وتقليص تأثيرها المحتمل على اسرائيل .

استبعد نتنياهو ومستشاروه لجوء الأطراف العربية للحرب كخيار ، لاسترداد الأراضى المحتلة ، وذلك نتيجة الخلل القائم في ميزان القوى العسكرى وبناء القوة الشامل بمكوناته العلمية والتقنية والصناعية والاقتصادية ، والتي تشير الى تفوق اسرائيلي واضح على العرب ، وهوة عميقة يصعب تجاوزها في المدى المنظور والمتوسط، وباستبعاد خيار المواجهة العسكرية تمكن نتنياهو من حصر ردود الأفعال العربية في ثلاث فئات ، الأولى انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ، على غرار ما حدث في أعوام ١٩٨٧ ، ١٩٨٧ وحتى عام انتفاضة الشانية فتتمثل في احتمالات تصاعد العنف والمقاومة والعمليات الانتحارية أو الإرهاب وفقا للتوصيف الاسرائيلي ، أما الفئة الثالثة فهي تجميد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتطبيع والعودة مجددا للمقاطعة العربية لاسرائيل في المستويات التي تم الغاؤها في مرحلة سابقة .

ولاشك أن هذه الفئات الثلاث من ردود الأفعال العربية شكلت - ولاتزال - العمود الفقرى للخطاب العربي الرسمي طوال هاتين السنتين اللتين انقضتا على بقاء نتنياهو في الحكم ، هذا إذا تجاوزنا التلويح في الخطاب الرسمي باحتمالات غامضة ومُجّهلة يصعب تحديدها مثل تهديد الاستقرار في المنطقة وإشاعة التوتر ، حيث أن هذه الاحتمالات لا تخضع لمعايير كمية ونوعية وواقعية يمكن اخذها في الاعتبار أو الحسبان ، واسرائيل تدرك ذلك جيدا ، أي تدرك خروج هذه الاحتمالات من دائرة الواقع العملي وحسابات القوة الفعلية .

ومن الواضح أن أيا من ردود الأفعال التي أشرنا اليها ، والمرتبطة بمسعى نتنياهو، لوقف عملية التسوية ، ليس بمقدوره منفصلا بذاته أو متصلا ببقية الأفعال ، ثنى نتنياهو عن عزمه أو حمله على تغيير سياسته ومنظوره للتسوية ، وذلك لأسباب عديدة تذكر منها أن هذه الفعات الثلاث من ردود الفعل الممكنة عربيا ليست جديدة ، وذلك يعنى أن اسرائيل قد سبق لها التعامل معها ، وراكمت خبرة كبيرة في تطويق ومحاصرة آثارها وبلورت ممارسات في مواجهتها ، والحال أن ردود الفعل العربية الممكنة أزاء سياسة نتنياهو لا تمثل خسارة كبيرة لاسرائيل يصعب احتمالها والتعامل معها وهو ما يشجع اسرائيل على الاستمرار في فرض سياسة الامر كبيرة لاسرائيل يصعب الوقت وتنفيذ خطط توسيع بلدية القدس ، ولاشك ان هذا الأمر يتطلب بناء موقف عربي الواقع وكسب الوقت وتنفيذ خطط توسيع بلدية القدس ، ولاشك ان هذا الأمر يتطلب بناء موقف عربي جديد في مواجهة السياسات الاسرائيلية يتأسس على مصارحة أنفسنا بحقائق الوضع الراهن.

<u>ئے۔۔۔رر</u>

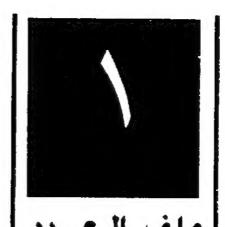

# إسرائيل: شئون داخلية

### فايتسمان ضد نفسه

.معاریف ۱ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم / یوسف حریف

ذات مرة اعترف عيزر فايتسمان: لسانى هو عدوى الأكبر. لقد أقر أنه كثيرا مابقع فى زلات لسان. لكن هجومه أول أمس على بنيامين نتنياهو لم يكن بأية حال زلة لسان. إن وقوف فايتسمان ضد رئيس الحكومة يعد ظاهرة مقلقة لا يكن اعتبارها موضوعا خاصا به ومن لا يدرس هذه المبادرة الحربية لفايتسسان عمد نتنباهو من خلال موقف حزبي ضيق خاف على مصير مؤسسة الرئاسة ، كان عليه ان يتحفظ على تصرف الرئيس . كما فعل عصر الكنيست عوزى برعام كسياسى متزن. إنه لم يأخذ في اعتباره حساب المكسب والحسارة مع حزبه ، لكنه أجهيش المواجهة التي كرسها الرئيس لنتنياهو . لقد خاف برعام ، صادقا ، أن تصرف رئيس الدولة قد يؤدى الى فوضى على الساحة السياسية

وتبريرا لما فعله فايتسمان ذكرت مصادر في مكتبه ان "بيبي بصق عليه" " " لا يصح أن يصنع منه بضعة أدعياء أضحوكة " ، " إنه (فابتسمان) لبس تافها "،" احترموا رئيس الدولة" . فايتسمان رجل له اعتباره واحترامه، لكن هذه المرة، أصابت الدهشة كثيرين من مؤيديه من تصريحاته غير المتزنة. وفي صباح أحد الأيام قال في براءة مصطنعة : ان رئيس الحكومة طلب إجراء استفتاء شعبي لكي يعرف رأى المجتمع بشأن مدى الانسحاب المقترح في المرحلتين الثانية والثالثة وفي نفس الوقت كان رأيه المعلن مختلفا. لذلك اقترحت عليه إنه بدلا من استفتاء شعبي ، عليه أن يقرر إجراء انتها اله

وبينما كان الرئيس في حالة مزاجية متأهبة ، هاجم رئيس الحكومة في مقابلة تلفزيونية، وكما يفعل النائب العام عدد كل أخطاء نتيناهو . وبدا واضحا أن فايتسمان قرر أن ينتقم من نتنياهو . وأكد في رده على سؤال ، إنه يتذكر ولن ينسى كيف أن نتنياهو في يوم انتخابات رئيس الدولة انضم الى عضو الكنيست شاؤول عامور وضد فايتسمان . واعترف نتنياهو بـ "أنه أمر طبيعى أن تكون

للناس دوافع شخصية".

ويدعى المقربون من فايتسمان ، أن رئيس الحكومة التعقى بالرئيس قبل عدة اسابيع وقال له ، إنه يعشقد ضرورة تنفيذ مرحلة الانسحاب خلال أسبوعين، ولم يتحقق أي شئ . وماذا بعد ؟ يمكن أن يدعم الرئيس اتجاه نتنياهو ونيسه لتنفيذ الانسلحاب. ثم وربما الأهم، ربما خلال الاسبوعين الحاسمين المعددين تقتنع بما يعتقد بأن الجانب الفلسطيني غير مستعد للوفاء بالتزامات متبادلة. فلماذا في ظل هذه الظروف يجب أن تنفذ إسرائيل الانسحاب دون مقابل ؟ وقد كان من المتوقع أن يرجه فايتسمان انتقاده ليس فقط لنتنياهو ، بل لعرفات أيضا. أليست هذه ظاهرة تثبير القلق ، أن يشهر رئيس الدولة سوطه على رئيس الحكومة ولا يوجه أي كلمة الى الجانب الفلسطيني ؟ ومن المحتمل ان يكون هناك قدر كبير من الصدق والاخلاص في ادعاءات فايتسمان تجاه نتنياهو ، فلسنا بالبلاهة الكافية لترجيع أحدهما على الآخر . ولكن لماذا كان يجب على الرئيس فايتسمان أن يظهر في مقابلة علنية ويحكى أدق التفاصيل ويسرد كالتاجر المتجول ماطلبه منه نتنياهو قبل سفره الى مبارك والملك حسين؟ ألم يكن فايتسمان يستطيع أن يستدعى رئيس الحكومة ويعيد معه تقييم الموقف في جلسة مغلقة ؟ لكن فايتسمان لم يهتم بذلك ، ولم يكن يعنيه على مايبدو أن يجرى مباحثات هادئة أو نقاشاً جاداً ، بل اهتم بالمواجهة المكشوفة ، حتى يثبت انه ليس إمعة وإنه بجب اظهار الاحترام الواجب لرئيس الدولة.

إن فايتسمان بإمكانه أن يهدد أنه لن يتوقف عن مهاجمة رئيس الحكومة طالما لم ينفذ الانسحاب المطلوب ، ولكن من المشكوك فيه أن يحقق هدفه بهذه بإلطريقة . بل إنه بالمقابل سيحقق هدفا آخر ، لم يرد على باله إطلاقا : فسيبدأ الجميع في اعتباره

رئيس دولة لنصف الشعب. وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن ضرورة الوحدة أو في الوقت الذي يفضل فيه فايتسمان تسمية "عامل مشترك موسع" ، عليهم - فايتسمان وزيانيته ان يعترفوا بالواقع ، فهو ربما بدون وعي - يعمق الفجوة وينشر بذور الفرقة بين الشعب . ما الذي جعل فايتسمان ينسى أن نتنياهو انتخب

في عملية انتخاب مباشرة وشخصية من قبل غالبية الشعب. إن فايتسمان الذي شمر عن ساعديه ليجلد نتنياهو ، من شأنه أن يجلد نفسه ايضا. ومن غير المؤكد أن يستطيع أن يفرض انتخابات في الوقت الحالي ، وأن يجبر نتنباهو عليها ، لكنه يمكن ان يدمر مؤسسة الرئاسة في دولة اسرائيل.

# انتخابات ، رغما عن فايتسمان

ملحق هآرتس 1994/Y/1 بقلم: جدعون تساميت

> لم يكن عيرز فايتسمان هو الذي تسبب في الوضع اليائس الذي تعيشه الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو ، والذي أفلست فيه سياسيا. فالرئيس ليس مستولا عن العيب الدولي المرسوم على جبين تتنياهو . إنه فقط وصفه مرة أخرى بأسلوبه الغزير . وأحيانا، مثل هذه المرة غزير وخارج بشكل كبير . ولكن أسلوب رئيس الحكومة ، وليست أقوال الرئيس هو الذي يؤدي بالدولة للضرر الأخذ في التزايد والذي لا يمكن تحمله بعد . وأيضا إذا كان فايتسمان سيصمت كالسمك ، فإن هذا العرض لحكم نتنياهو بجب وقفه .

> على الأقل من الضروري وضع ذلك الموقف في إختبار جدى ، ولا يمكن ذلك بإستثناء إنتخابات . إن توجيه دفة الأمور في إسرائيل مرتبط منذ فترة طويلة بالخيط الرفيع لأقوال نتنياهو . فبمساعدة الفم يجر دولة كاملة بأنفه ، ومن خلال خلق تراجيديا صعبة، أجيرت أمريكا ريتشارد نيكسون على الإستقالة المهنية

> وهذا الإسبوع أغلق فايتسمان قائمة مثيرة للتعجب لزعماء العالم دون أن نتطرق الى المنتقدين من داخل البلاد الذين وصفوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بالكذاب. أيضا هذه المسألة المخجلة يجب وقفها.

ولكن حتى لو لم يكن يقود إسرائيل شخصا غشاشا (مضللا) فإن الأمر كله سيصل لضرورة إختبار صناديق الإقتراع لأن سياسة نتنياهو إذا كانت من المكن تسميتها هكذا ، إنحشرت في زقاق مظلم حسب التكتيك الخاص بها. إن الاتفاق على إستكمال المراحل الإنتقالية حسب أتفاق أوسلو جاهز في الواقع للتوقيع . ولكن توجد عقبتان تقفان في وجه الإتفاق . الاولى والأساسية هي التمسك بالشعار الأجوف لنتنياهو "المتبادل". إن صلفه وتصلبه المتزايد لا يحميان مصلحة إسرائيلية حقيقة. بل إنه بناء على ذلك ، فإن أي انسحاب اضافي في الضفة سيكون عبارة عن إصابة وأذى سئ . والقول الذي لا يتوقف لرئيس الحكومة بأنه يحافظ على فوهة أمن إسرائيل لا يلقى قبولا لدى أكبر عناصر الأمن في إسرائيل . فإن رئيس هيئة الأركان العامة، على سبيل المثال ، كان سيسدق منذ فترة ، لو كان

الأمر بيده، على الإنسحاب في إطار سياسة "خذ وهات" التي لا مناص منها من أجل الوصول لتسوية .

والعقبة الثانية، هي حسب زعمه ، عدم قدرة نتنياهو للوصول لقرار الإنسحاب بأغلبية سياسية . حتى ذلك مأخوذ من قائمة عدم الحقائق التي يقدمها للأمة . إنه يستطيع، ولكنه يفضل عدم الوصول للتأييد المطلوب . فالأغلبية موجودة لدى الجماهير وكذلك في الحسابات

إن رئيس حكومة مسئول ، والمعنى بالوصول لتسوية بالفعل، كان سيعتنى بهذه الأغلبية ويحصل عليها بدون صعوبة .

وسواء كان هذا الأمر أو ذلك - بين إذا ما كان مؤهلا أو أنه غير معنى - فقد سئمت النفس تماما سماع نتنياهو يلقى بالمسئولية على كل العالم ويلوح بنصوص بلاغية بإسم الأمن هباء.

وهكذا نجد أن فايتسمان فتح فمه ليس بسبب حسابات صغيرة، بل بسبب كبر حجم المشكلة . فهل كلينتون أيضا غاضب بسبب أسباب ليست موضوعية ؟ ومبارك ، حسين ، توني بلير وفي الواقع كل أوروبا ؟! لقد تحدث الرئيس بشكل أقرب للصيغة القانونية وإن كانت الكلمات قد خرجت منه بشكل تلقائي وطبيعي. فقانون الإنتخاب المباشر، أحد اللعنات الصعبة في التاريخ التشريعي لنا يقرر في البند ٢٢ (أ) أن "بموافقة رئيس الدولة" مسموع لرئيس الحكومة أن يحل الكنيست إذا كان يضم أغلبية تعارض آلحكومة وتمنع نشاطها الطبيعي. والرئيس يسبق بموافقته ، أي يمكن القول قبل أن يسأل ولكن لشدة الحيرة والأسف توجد بالكنيست غالبية ، ضد الإنسحاب (حسب رأى نتنياهو) أو مع الإنسحاب (حسب رأى معارضيه).

إن ذلك بمشابة شهادة حاسمة على نهاية طريق القيادة السياسية الحالية. فهي في مأزق من أهم القضايا الإسرائيلية ، وينحرها الفساد الى درجة التفتت . إن عجلة الحظ الدائرة لنتنياهو قد وقفت بالفعل ومرتبطة باستفتاء شعبى، أو مؤتمر دولى، أو على عشرات المحاولات للتأجيل والتسويف. والآن في هذه الدفعة فإن يد رئيس سياسي قد حولت وأوقفت تلك العجلة على الانتخابات الجديدة . فهنأ عليها البقاء بسبب أفعال نتنياهو وليس بسبب أقوال فايتسمان التي خرجت من جدرانها. فى نهاية الأمر سوف يوقع على الاتفاق . ولكن - مثلما سبق أن توقفنا - ليس هناك سبب للاعتقاد بأنه سيفعل ذلك بصدق وينفذ وعد الانسحاب . كذلك إذا أراد أن يزعم فى اللحظة الاخيرة ، أو بعدها ، بأنه قد حصل على أفضل الشروط ، لن نثق فى رجاحة عقله . ولكن الموضوع المطروح الآن بقوة ليس نوعية رئيس الوزراء . هناك أمل (بدون ثقه) بأن الجماهير سوف تحاسبه فى الوقت المناسب وهو يوم الانتخابات . إنما الموضوع هو التسوية مع الفلسطينيين والاتقاق على مايسمى بالانسحاب الثانى، هنا من المستحيل تأجيل القرار بدون وقوع بالانسحاب الثانى، هنا من المستحيل تأجيل القرار بدون وقوع أضرار ملحوظة . بل وبحتمل أيضا أن التأجيل سوف يدفن الاتفاق . مثلا فى حالة وقوع عملية فدائية ضخمة (والمفزء أن

هناك من يتمنون ذلك) تصبح دليلا على نذالة الفلسطينيين . ومع رافضى التبادلية لا يُصنع السلام .

ومع رافضى التبادلية لا يصنع السلام .
ولذلك ، هذا هو الوقت المطلوب فيه قرار أيا كان. إذا لم يكن لأحزاب الانتسلاف أى دور آخر يمكن تمييزه بوضوح ، فإن مسئوليتها الآن هي على الاقل دفع رئيس الوزراء ليعلن عن قراره . وألا يقول أنهم بذلك يضعفون من صوقفه أثناء المفاوضات الحساسة. بعد قليل لن تكون هناك مفاوضات ، ولا أحد يعلم كيف سبكون الوضع ، لقد حصل نتنياهو على ما يكفى من الوقت - أو هو الذى سلبه - كى يستنفد كل طاقته في موضوعات المساومة. والمماطلة الآن هي علامة سوء النية ، أو عدم القدرة على قيادة الحكومة على طريق اتخاذ القرار . في كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة في كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفي كلتا الحالتين هذه معلومة يجب أن يعرفها الجمهور والساحة نفيون النباهو اتفاقا ومروه ، هذا خير. وإذا طرحه وسقط ، فسوف نصمد وننجع . لم يعد هناك طريق وسط ، حتى لا نقول ، طريق ثالث .

الموضوع يتحول تدريجيا كما لو كان آمراً مذهلاً. شخص واحد بدون أى حلفاء على الساحة السياسية كلها ، وعزل نفسه كمن يجلس في زنزانة منفردة ، بل إنه يقول أنه لم يعد يقرأ الصحف . صحيح أن بنيامين نتنياهو يكثر من السفر ، ولكنها رحلات عبثية دائما ما تنتهى بنكسة سياسية . الآن، وحيدا في مكتبه ، يتوهم أنه يحدد المصير،

على مدار عامين دفع بإسرائيل على وضع سياسى رديئ . لم يعد حسنى مبارك يجد صعوبة في أن يقول ، وبلغة حساسة ، إن هذا الرجل يكذب عليه دون أن يشعر . وينفس سرعة القفزة الدبلوماسية في السنوات ١٩٩٣ - ١٩٩٦ ، كان السقوط والتحطم ،لم يئتق مع رئيس هيئة الاركان رغم النفي الضعيف على مر الاسابيع التي سبقت تعيين خليفه له . وفي أجتماع الحكومة هذا الاسبوع كأن يبدو أمنون شحال كمن استسلم، فنتنياهو يرفض ليس فقط أن يستمع اليه، بل إنه يفضل أن تستمع الحكومة لما يكشف عنه رئيس هيئة الاركان. لقد وصل نتنياهو يمينا ويسارا الى لحظة الكذب الاخبرة . لم يعد أحد بثق فيه لا هنا ولا هناك ، الحقيقة : لا أحد يعلم لماذا نثق فيه ، ولا في أمواج المعلومات الخاطئة التي تنبع من مكتبه، حتى عمليات التصويت على سحب الثقة في الكنيست أصبحت لعبة عابثة. الاتتلاف توقف عن المشاركة : ٣٣ أمام ٧ صوتوا هذا الاسبوع . لا توجد أي ديمقراطية برلمانية في الغرب تلغى فيها الحكومة نظام سحب الثقة . لقد سمع عن الحاخام مردخاي الساهو أنه محظور عليه الانسحاب من الضَّفة الغربية. وخرج أعضاء حركة الطربق الثالث من اجتماع معه - مثل ايهود براك - بانطباع بأنه لن يتم انسحاب، ولكنهم اعادوا مرة أخرى سيف الانسحاب من الائتلاف الى غماده. لقد سأد القنوط من أن نكون جمهورا أسيرا لزعيم من هذه النوعية في مرحلة حرجة جدا لعملية التسبوية . هذا الاحساس يزداد قوة لدرجة الخوف من أن الرجل يخوض لعبة غير مستولة في مصير

مآرتس ۱۹۹۸ / ۲ / ۱۹۹۸ بقلم : عقیبا الدار

# خرافات وواقع في القدس

كم من المؤسف أن تتسراجع الحكومة عن الفكرة التى تفسرض على الأطفال العرب في القدس الشرقية حفظ أشعار حابيم بياليك . هكذا كنا سنحظى بتعليم أغلب أطفال العاصمة الأبدية انتاج (الشاعر القومي). طبقا للإحصاء السنوى الجديد للقدس ، ارتفعت عام القومي). طبقا للإحصاء السنوى الجديد للقدس ، ارتفعت عام 1997 نسبة الذين يتلقون تعليما متزمتا عن نسبة الذين يتلقون تعليما متزمتا عن نسبة الذين يتلقون تعليما الديني) من الفصل الدراسي تعليما حكوميا (عا في ذلك التعليم الديني) من الفصل الدراسي (أ) وحتى (و) ، وبلغت ٥١٪ ، أما النسبة في رياض الاطفال فقد

بلغت النسبة ٤٨٪ - ٥٨٪ لصالع المتزمتين ويسبب هؤلاء، فقد حظيت المدارس في القدس الشرقية بالاعفاء الفعلي من الاذعان لقانون رفع العلم الوطني .

يبدو أن مسئولا كبيرا قد أدرك أنه من المضحك أن الطفل محمد من حى الشيخ جراح يحفظ قصيدة (الى العصفور من تأليف بياليك) بينما زميله اليهودي على الجانب الآخر من نفس الشارع

مغتارات إسرائيلية

يعتقد أن بياليك هو إسم شارع . لقد رحب رئيس بلدية القدس، ايهود اولمرت ببيانات الاحصاء السنوى التي تقول أن ١٠٪ فقط من الذين نزحوا من القدس قد أشاروا الى ان نوعية العلاقات بين الدينيين المترمئين والعلمانيين هي السبب الرئيسي في رحيلهم عن المدينة . وقال إن هذا الامر يثبت ان (كل ما يتعلق

بالهوجة الخاصة بتغليب الطابع المتزمت على المدينة ، هو خرافات وأن هناك حقائق ، وهناك واقع بل وواقع فعلى).

هل البيان الخاص بأن المترمتين يمثلون أغلبية في المدارس الابتدائبة بعتبر (خرافة) وأن الحقيقة التي تقول أن ٨٠٪ من العائلات التي تهجر المدينة علمانية هي "واقع فعلى" ٢٠ إن مساهد رجال الشرطة العبريين الذين يضربون الزعماء الفلسطينيين عند بوابة الزهور، ويقوم زملاؤهم بسحل نشطاء حقوق الإنسان في قرية سيلوان ، تحجب الفكر عن حقيقة ابدية، وهي أن الصهيونية قد خسرت على الاقل المعركة الديوغرافية على القدس. وطبقا لنفس هذا الاحصاء ، فإن زيادة السكان العرب بالقدس تبلغ أربعة اضعاف الزيارة في عدد اليهود العرب بالقدس تبلغ أربعة اضعاف الزيارة في عدد اليهود

الى جانب المتزمتين (باستثناء الصهاينة الدينيين) ، فإنهم يمثلون أغلبية عظمى من سكان العاصمة ، ولحسن حظ الأقلية اليهودية – العملاتية رفض ياسر عرفات فكرة تكوين قائمة فلسطينية في انتخابات مجلس البلدية في مقابل تأبيد الممثلين المتزمتين لوقف هدم المنازل في القدس الشرقية، لن تصبح هناك مشكلة امام

الاعضاء العرب كى يصوتوا لصالح وقف سير السيارات يوم السبت في غرب المدينة .

ومثلما هي غير صهيونية ، فإن القدس غير موحدة وبعيدة عن أن تبث مناخا سلاميا . إن القدس هي بالفعل أكثر مدينة مقسمة في العالم الديمقراطي . ليست هناك مدينة تقوم فيها الهيئات المختلفة -بما في ذلك المحكمة العليا وجهاز المحاسب العام - بالتفرقة السيئة في التعامل مع أبناء قومية أخرى غبر قومية هذه الهيئات. ترعى الحكومة جمعيات متطرفة تستوطن في قلب الأحياء العربية بينما أصدرت المحكمة العليا حكما يحظر على أى أسرة عربية السكن في الحي البهبودي بشبرق المدينة (ولن نتطرق هنا الي حق العبرب في الأملاك التي تركوها في غرب المدينة) . وعندما نصل الى (أحكام تهويد القدس) ، نجد حتى مراقب الدولة قد سحب نفسه من التحقيق في شكوك بحدوث فساد . بأسم وهم (الوحدة) وواقعية (السيادة) ، دفعت القدس على مر ٣١ عاما الثمن بالدم ، بتمويل جماهيرى وفرض قوانين وأعراف ديمقراطية . فما الذي حصلنا عليه في المقابل ٢ مدينة يعيش فيها كل مواطن من بين أربعة تحت خط الفقر ( ولا تسبقها في ذلك غير بلاة بني براك) ، عاصمة لا تعترف بها اغلب دول العالم، وحتى اكبر اصدقاء إسرائيل يبعدون سفرا عم عنها. أعلب اولادها لا يعرفون أشعارها وأدباها . وماذا عن "مدينة السلام"؟ ليس هناك ما يدعو للانتظار حتى يزاح "الانسحاب" عن طريق المفاوضات الخاصة بالتسوية النهائية. يمكن التكهن بمساهمة المساومة حول القدس في التسوية الاسرائيلية - انعربية ، والمصالحة اليهودية - الاسلامية - المسيحية.

ملحق معاریف ۲۳ / ۲۹۹۸ بقلم : حاجی سیجل

# تكميم الأفواه بإسم القانون

القناة السبابعة تخدم الديمقراطيسة الإسرائيليسة ، وحرية الرأى ومتطلبات الجمهور المظلوم

لقد كأن ضابط الشرطة الذي إتصل لإستدعائي للتحقيق مهذبا للغاية. وسألني بلطف بالغ ماهو الوقت الأكثر راحة لى للوصول وكل جوارحه تصرخ بالموقف الحرج. وبالفعل ، فإن الشرطة في حكم ديمقراطي من المفروض أن تشعر بالحرج البالغ عندما تتخذ إجرا الت جنائية غير ديمقراطية . حقا لقد أمدت النيابة العامة للدولة جنود الشرطة بالأعذار اللطيفة لإجراء التحقيقات للاولة جنود الشرطة بالأعذار اللطيفة لإجراء التحقيقات (الاشتباه في تجاوز أو خرق أوامر التلغراف لعام ١٩٢٦) ولكن هؤلاء يعلمون أن الجمهور الواسع لن يعقيهم من تهمة تكميم الأفواه .وسوف يتذكر الجمهور دائما لماذا كان مسموحا لآبي ناتان حاعية السلام - أن يبث الإذاعة ، بينما محظوراً على القناة السابعة .

لقد إستمر آبي ناتان في البث الإذاعي لمدة ٢٢ عاما من داخل المياه الإقليمية لدولة إسرائيل وحتى قبل أقل من خمس سنوات. وعندما سنم هذا الأمر صعدت إليه على السفينة شخصيات

بارزة وفيهم أيضا وزير (يوسى ساريد) وبالفعل توسلوا إليه عدم وقف الازاعة . فقد حظيت محطة الراديو الخاصة به على إعجابهم بالذات لأنها عملت في إطار خاص ، وبذلك أبرزت تفوق حرية الرأى على القانون البالى .

ومؤخرا فقط ، بالمناسبة ، خصصت محطة راديو محلية في الشارون اذاعة شكر خاصة لآبي ناتان بمشاركة العديد من كبار المجتمع الإسرائيلي . ولا يذكر أن إدارة هيئة الاذاعة الثانية ، عدو القناة السابعة ، قد تحفظت من ذلك الإذعان الإعلامي لمؤسس راديو القرصنة البحرية في إسرائيل ، كما أنها لم تنفعل أبدا من خروج معظم المحطات المحلية عن مجالات بثها . وبنا ، على هذا التجاهل يكننا الرقص في نتانيا على أنغام "راديو القدس" ، أو نستمع في بيت إيل الى صرخات ناتان زهافي من "راديو بدون توقف" في تل أبيت لأنه مسموح لهم .

إن القناة السابعة ، من الجدير أن تؤكد ، أنها تسعى للبث من قلب البحر بالذات حتى لا تتحدى سلطة القانون . لقد ولدت وازدهرت بسبب إشمئزاز الجمهور الكبير من وسائل الاعلام الإلكترونية الرسمية

السؤال السوفيتى: "متى سيكون على القناة السابعة إشراف عام حكومى ؟ فببساطة من الصعب أن أصدق أن صحفيين يدفعون عنصرا حكوميا لتقوية الرقابة على الإعلام . ومن الصعب أيضا تصديق أنهم يقبلون بشكل تلقائي زعم الشرطة وكأن دائرة الاثباتات والبراهين قد أغلقت بالفعل بإدانة القناة ، وبقى فقط تحديد العقاب وإغلاق الميكرفون .

هل القناة بالفعل سوف تغلق ؟ في ظل هذه الحكومة كل شئ وارد، فالمستشار القانوني للحكومة لا يحب إطلاق التسوية التي تم التوصل اليها يوم الجمعة في مكتب نتنياهو، وسوف يسعى لفرض الخطة الماكرة لمكتب المدعى العام: إقامة محطة رادبو في الضفة الغربية تحت إشراف البلدية بشكل كامل، والعمل على ألا تقع في أيدى من أقاموا القناة السابعة.

وسيتم تشكيل لجنة العطاءات من أعضاء سيفضلون فائزا آخر غير ضار ، والذي سيبث أغان متفائلة في يوم تنفيذ الإنسحاب من الضفة الغربية وغزة ، ورياضة صباحية بدلا من برنامج "أدير زيك". وسوف يتم تطهير المكان في النهاية من أي نفمة عينية .

(\*) الكاتب هو المحسرر الأول للأخسيسار في القناة السسابعسة ،

. ومستمعو تلك القناة لا يصدقون صوت إسرائيل، ولا يطيقون راديو جيش الدفاع الاسرائيلي، ومشمئزون من قناتي التليفزيون . فقد سنموا مجموع المصطلحات اليسارية التي تحكم هناك ، وستموأ من العلمانية المعلّنة ومن الكراهية المستمرة لليمين والدينيين. فهم يريدون راديو آخر ، وهو ما تسعى القناة السابقة لتوفيره ، وكل ذنبها أنها تطالب بتحدى المؤسسة الإعلامية القائمة وبخط تنظمي يميني . وفي فترة الحكومة السابقة ألصقوا بها تهمة التحريض ، والآن يرثونها بإسم سلطة القانون. إن صحفييي إسرائيل، والذين منعوا هذا الشهر فقط بأجسادهم إتخاذ قرار ذي مغزى ضد إثنين من الأعضاء الذين فسدوا ، لا يخفون نشوتهم إزاء هجمة الشرطة على القناة السابعة . إنهم لم ينتهزوا الفرصة الذهبية لإثبات الإستقامة المثقفة والحرب على مبدأ حق الخصم في أن يذيع آرائه . ويدلا من أن بعرضوا على الشرطة قضابا صعبة عن الإضرار بالديمقراطية فهم يطالبونها بتفسيرات مثل لماذا لم تغلق القناة حتى الآن ، وأين تم إخفاء أبراج الإرسال الخطيرة، وما هي المسافة الدقيقة بين سفينة الإجرام وخط الشاطئ (المياه الإقليمية) هل ١٢ ميلا أم فقط ٦٠،٦ ؟ هذا ما يهمهم .

إننى أعترف بأن ما يثير في بدني القشعريرة بشكل خاص هو

ملحق معاریف ۱۹۹۸ / ۲ / ۱۹۹۸ بقلم : شموئیل شنیتسر

# دعونا نتكلم

بدلا من النقاش والإنصات ، تتطور لدينا ديمقراطية لتكميم الأفواه نحن في نظر أنفسنا دولة ديمقراطية قدوة ، وهناك من يقولون أننا الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة التي يوجد بها أنظمة ديمقراطية غير مقبولة بشكل أو بآخر . والاختيار الأول والأساسي لدولة ديمقراطية هو أنها مكان لا يخشي فيه الناس الحديث أو الإعراب عن الآراء ، ولا تعاقب مواطنا على أقوال قالها أو على آراء أعرب عنها .

وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا نشغل أنفسنا تقريباً وبشكل ملزم بما يقوله أشخاص مختلفون ، ولماذا التعبير "إما يعتذر أو يستقيل" "أصبح اعتياديا بهذا الشكل على أفواهنا ؟ لقد انشغلنا بشكل كبير بالأقوال التى أدلى بها ضابط كبير بالمخابرات في لقاء صحفى أعرب فيه عن تحفظه على الجمهور العلماني. فما قاله ليس شاذا عن لغة الجدال الأبدى بين المتدينين والعلمانيين . فهناك أمور أكثر إيذاء تسمع لدينا بشكل دائم إلا أنه توجد للمتدينين على مايبدو قدرة تلقى وامتصاص الأمور أكثر من العلمانيين .

لنأخذ ضابطا آخر كمثال، والذي قال أن كل الحركات الداعية للخروج من طرف واحد من لبنان تؤدى لضرر وتعرض بالخطر ليس فقط الروح المعنوية، بل أيضا حياة الجنود الذين يخدمون هناك . من المحتمل أن يكون هناك مقدارا من المبالغة في هذا التقييم ، ولكن بدون شك أنه نابع من قلب كسير ومن قلق عميق . إن الجمهور الإسرائيلي لم يسامح ذلك الضابط . وكان الإتهام في حالته ، أنه أدلى بتصريح سياسي. ربحا أن الأمر صحيح ، ولكنه تصريح بالطبع في نطاق صلاحياته ونشاطه كرجل عسكرى . هل توجد هنا نية خفية لسلب حقوق المواطنة من إنسان يخدم وطنه بالزي العسكرى ، ويسبب أنه ضابط في جيش الدفاع الاسرائيلي هل يفقد حق الإشتراك في النقاش الذي يتخذ فيه

كل الشعب موقفا دون أن يخشى على رزقه أو على عمله ؟ إننا لم ننته بعد من الحكم على رئيس نقابة المحامين الذي كان قد أعرب عن إستيائه بشكل حاد ضد حكم أصدر عليه في قضية ضرائب. حقا أن الحكم تم إلغاؤه حاليا عن طريق محكمة أعلى ولكن الغضب على المحامى المستاء مازال موجودا . فإن خصوصه مازالوا يعتقدون أنه لا يستحق أن يكون على رأس نقابة المحامين وخذوا مثالا آخر ، نائب وزير الأديان . لقد وجه النقد في كلمة له بالكنيسيت للمحكمة العليا وإقترح أن يتم تحديد صلاحياتها بواسطة تشريع جديد . فما كان أن إنهالت عليه كل الأحزاب (عما فيها حزيه) لأنه أصاب بالأذى إحدى مقدسات تلك الأمة، وكذلك قاموا بتشويه أقواله حتى تبدو وكأنها هجوم شخصى على رئيس المحكمة العليا . وقاموا بإذاعة نقده عدة مرأت في التليفزيون ، ومع ذلك حتى الآن لم يظهر لهم أي هجوم شخصي من أي نوع كان . وكذلك طلبوا منه أن يعتذر أو أن يستقيل . إنني آمل أن يكون لديه القوة للإصرار على حقه في توجيه النقد لحكم محكمة العدل العليا وأن يدلى بنقده علنيا من على منصة الكنيسيت . إن هيبة محكمة العدل العليا ذات أهمية لنا جميعا ، ولكن أيضا

هيبة مبدآ حرية الرآى من حقنا أن ندافع عنها .
وإننى مع الرأى القائل بأن السياسيين والرأى العام فى إسرائيل لم
يعترفوا بعد بحق الإنسان فى أن يجرى حوارا صحفيا أو إعلاميا
بشكل عفوى (تلقائى) وأن يقول ما فى قلبه . وإنه إذا لم يتم
الإعتراف بهذا الحق، فإن الديمقراطية الإسرائيلية ستصبح
كاريكارتيرا ساخرا وليست نتاجا أصليا .

الاقتصاد ليس علما دقيقا ، وإدارة ميزانية دولة ليست كإدارة منزل خاص . إن من يحاول الخلط بين الاثنين فكأنه يجزج المرق بالذباب . والنتيجة هي طبخة لا تؤكل وسيكون ضررها اكثر من فائدتها . وعندما انظر الى ما يحدث الآن في الاقتصاد الاسرائيلي ، وبخاصة البط الشديد في الأداء والبطالة ، يبدولي أننا نتجرع مرقا يقوم بتركيبه اولئك المشتغلون في المجالات الوطنية للاقتصاد .

وأسرق هذه الكلمات على خلفية الدعاوى الرائجة على لسان عناصر ذات صلة بالاقتصاد ، والتي مفادها أن الذين يحددون السياسة الاقتصادية - وزارة المالية وبنك إسرائيل - هم المسؤولون في الواقع عن الوضع الخطير السائد في اسرائيل في مجال البطء والبطالة وأن بإمكانهم اتخاذ ما يؤدى الى تقليل

وريما لا يدهشنى لو اعتقد أحد أن هذا الكلام صحيح الى حد بعيد من الناحية الاقتصادية، والسياسية ، والاجتماعية . ماذا يقول واضعو السياسة الاقتصادية؟ الموقف الرئيسي بسيط على ماسدو : الحكومة الجيدة يجب أن تدير اقتصاد الدولة

على مايهدو: الحكومة الجيدة يجب أن تدير اقتصاد الدولة بطريقة تشبه تلك التي تدير بها ربة منزل جيدة ميزانية بيتها، بعنى : العمل فقط في اطار المخصص المالي المتاح . إذا لم يكن هناك مال في الخزانة العائلية يجب تخفيض النفقات، وإذا ما أقلق المستقبل ربة البيت فمن الافضل أن تدخر، أو تزيد من دخلها بجزيد من العمل . بهذا المنطق يأمر واضعو السياسات بتقليصات في مخصصات الميزانية ، بهدف "الوصول إلى اتزان الوضع".

وكما ينبغى التعلم من المبادئ والتقاليد ، ويما أننى فى سن الشهاب نسبيا ، توجهت الى التاريخ الاقتصادى لاسرائيل لأرى ماذا فعل السابقيون . وأكثر ما أدهشنى أننى عرفت أن مؤسسى المولة قد واجهوا ايضا مشكلات مماثلة من نقص فى الاميوال . لقيد كانت ايام عبوز وتقشف ومع كل ذلك وجدوا المصادر المالية. من أين ؟ فى وقت معين ولاعتبارات توازن الميزانية. وحسبما وجدته من بيانات بلغ عجز الميزانية آنذاك ما يقرب من ٥٠٪ . لم تذهب المكومة فى تلك الآونة للبحث عن يقرب من ٥٠٪ . لم تذهب المكومة فى تلك الآونة للبحث عن العجز . وهو بالطبع قرار يدخل فى مجال صلاحيتها وقدرتها . العجز . وهو بالطبع قرار يدخل فى مجال صلاحيتها وقدرتها . كذلك تستطيع الدولة اليوم أن تزيد العجز وأن تعمل من جديد على دفع عجلة الاقتصاد للخروج من حالة بطء النمو وتقليل على دفع عجلة الاقتصاد للخروج من حالة بطء النمو وتقليل البطالة . وفى مقدور الدولة جمع أموال عن طريق إصدار البطالة . وفى مقدور الدولة جمع أموال عن طريق إصدار

عوائدها للاستشمارات في البنيات الاساسية وتحقيق الريح بشكل يدفع بالدماء في قطاع الأعسال. إن زيادة العجز في المخصص المالي واستخدام أموال السندات يمكن ، كما حدث في الماضي ، أن يضخ الأموال المنتجة في الاقتصاد دون أن تؤدى

الى تضخم .
وأنا مقتنع بأن الطريقة التى يتبعها محدودو السياسة
الاقتصادية هى ذات طابع ايديولوجى محافظ غير مرن ، وربا
يكون الأمر شيقا ، تلك هى الطريقة التى تتبناها دولة اسرائيل
المنقسمة اجتماعيا وثقافيا والتى تواجه تهديدات أمنية . وهى
طريقة غير مجدية . وللأسف الشديد ، فإن واضعى السياسة
يحاولون العمل بأسلوب سياسة ربة البيت. يقولون لنا سترون
كيف ندير ميزانية دولة . فهم يعرضون علينا ونحن نكتفى
بالمشاهدة .

الاقتصاد ليس علما دقيقا معقدا . فهو ذو علاقة بمحور سيكولوجي بما يعتقده الناس ويفعلونه ، وليس فقط بما غليه الصيغ العلمية بل يتعلق الأمر بالأحاسيس الداخلية، والمخاوف والآمال والتقديرات التي من شأنها أن تقوم على إدراك حقيقي دون علم حقيقي . ويبدو أن ذلك لا يفهمه ايضا قادة اقتصادنا وربما آن الاوان للقول صراحة : أن توقف عملية السلام هو ذلك العامل السيكولوجي .

إن المكان غير مناسب هنا لبث الفرقة بين أرباب الصهيونية وغير مناسب أيضا لتحديد من الذى التزم الطريق الصحيع بانجاه السلام، رابين أم نتنياهو. شئ واحد لا يحتاج الى ايضاح: إن الجو الذى كان متوافرا من قبل لم يعد موجودا ففي حينها تجمعت كبربات الشركات في الاقتصاد العالمي على ابوابنا لكي تستثمر واليوم ويسبب عدم الثقة في مستقبل العلاقات مع العرب فمازالت هناك شركات متعددة الجنسيات تبدو اهتماما بالاقتصاد الاسرائيلي الجيد في جوهره ، لكن هذه الشركات تجلس وتنتظر كيف ستنتهى الأمور، والاقتصاد يكره عدم الثقة والجلوس يجوار الحائط .

ولكى نضع الاقتصاد على طريق متجدد للتنمية الاقتصادية ، فنحن فى حاجة الى الثقة والتى تجب أن تقوم على بنا ، سلام فى الداخل عن طريق تقوية التعليم والصحة والرخا ، فالثقة هى العدل والصدق ، يجب أن تظهر وليس فقط أن تمارس . ولكى نصل إلى هذه الثقة ونحققها ، يجب أن نعمل بمزيد من الفطنة والسرعة لانجاز اتفاقات سياسية تزيل عن كاهلنا وسمعتنا شحب الخوف والتردد . وإذا التزمنا بهذين الطريقين " زيادة مقننة تحت المراقبة للعجز فى المبزانية لا يجاد توازن اجتماعى، وسلام داخلى وعمل مناسب وسريع فى مجال تحقيق السلام ، نستطيع أن نقول سلام للبطالة ، وسلام الى غير عودة

### بقلم: نحميا شترسلر (اقتصادی)

هآرتس ۲۲ / ۲ / ۱۹۹۸

### اكتشافات

الثمن (١) ٠٠٠

أفياض المشاركون في المؤتمر الاقتصادي بضاحية (زخرون يعقوف) في الحديث عن الثمن الباهظ والمؤلم لوقف التضخم : تدنى النمو الاقتصادى وارتفاع البطالة ، وقدر المراقبون التكلُّفة بخسارة عشرة مليارات دولار من الناتج القومى ، وألقوا بالتهمة على الفائدة البنكية المرتفعة وعلى يعقوف فرانكل، غير أن أحدا لم يتجرآ ويتهم سياسة دان مريدور ويعقوف نيئمان . ولكن هل إجراء تخفيض حاد لعشرة مليارات شيكل في الميزانية خلال العامين الماضيين لم يؤثر على الانشطة الاقتصادية ؟ هل هذا التقليص لم يعمل على ابطاء النمو الاقتصادى مثله مثل الفائدة المرتفعة ؟

إنهم يرغبون في كراهية محافظ البنك ، لذا فهو متهم بكل شئ. تقليص الميزانية لا صلة له بالأمر ، توقف مسيرة السلام لا يؤثر وكذلك التغيير البنيوي الذي يحدث امام اعيتنا، الانتقال الى التكنولوجيا المتقدمة ، لا يؤثر على قطاع الأعمال . كل هذا طواه النسيان . ولم يبق فقط إلا القائدة المرتفعة.

الثمن (٢) ...

هناك من يقولون ، ويصدق أن تقليص الميزانية كان ضروريا وواقعيا نظرا للتجاوزات الكبيرة التي تميزت بها الميزانية وللعجز الخطير في ميزان المدفوعات . وقد أدى تقليص الميزانية الى تحسين ميبزان المدفوعات وإبعاد خطر أزمية من طراز ما حدث في جنوب شرق آسيا . لكن المشاركين في المؤتمر لم يتطرقوا بما يكفى لمناقشة المشكلة الرئيسية في الميزانية وهو التوزيع الداخلي لها . ففي عهد حكومة رابين حدثت زيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية الاساسية، في الطرق ، وفي التعليم. ولكن مع حكومة نتنياهو تغيرت قائمة الأولويات : تراجعت استشمارات البنية الأساسية مقابل زيادة كبيرة في "استشمارات الدينيين"، وهو الأسلوب الذي أضر بالنمو الاقتصادي وضاعف من البطالة.

الثمن (٣) ..

لولا أن محافظ إسرائيل كان قد استجاب للضغوط ولم يرفع الفائدة في السنوات التي كان يحلق فيها القطاع العام لكانت الميزانية قد انحرفت وتعرض الاقتصاد للغليان. نفترض انه استمع لنصائح قطاع الأعمال وخفض من سعر الفائدة ، ما كان احد سيكبع جماح البورصة كما حدث في ١٩٩٣ ، وكانت الفقاعة المالية ازدادت تضخما . ولكان التضخم قد أصبح في

· أفضل حالاته ، من ١٥٪ في السنة الى ٥٠٪ وربما أكشر . ولكان عنوان المؤتمر في (زخرون يعقوف) : كيف نهبط من قمة التنضخم ، كيف نحل أزمة العبملة، وكيف نرد على ثقة المستثمرين بالبورصة . لكن لم يتحدث أحد من المشاركين عن الكارثة التي تجنبناها بفضل الفائدة المرتفعة .

الرئيس ..

لقد جاء التصرف المفاجئ لكثير من المشاركين في المؤتمر تجاه الربط بين توقف العملية السلمية وبين بطء التنمية والبطالة نتيجة لما أظهره الرئيس الذي قرر ألا يأتي للمؤتمر إحتجاجا على ترقف المسيرة السلمية بفضل تصرفات بنيامين نتنياهو . وقد برر عزرا فايتسمان قراره رابطا ذلك بالصلة الوثيقة بين عملية السلام والاقتصاد ، فهناك مستثمرون أجانب ومحليون يمتعضون عن عدم الثقة وأجواء الشك ومخاطر الحرب. وذلك اعطى فيتسمان المشاركين في المؤتمر شرعية التحدث في هذا الموضوع .

لذا فمن الأجدى أن ننتبه لما قاله حاييم تسدوق رئيس معهد الدعرقراطية الذي انبرى لينتقد رئيس الدولة بأسلوب لاذع من فوق منصة المؤتمر . وادعى تسدوق ، أنه ليس هناك تداخل بين السياسة والاقتصاد. وما يجب عمله دائما - في أي حالة وفي أي وقت - إن ننحى السياسة عن الاقتصاد . وكان اجدر به إن يهنئ الرئيس على اقواله ، لا أن يدينه .

اقترح عدد كبيس من المشاركين في المؤتمر لحل مشكلة بطء التنمية والبطالة زيادة العجز في الميزانية . ذلك بالطبع هو الحل الأسهل ، لأنه لا يكلف أحد شيئا . فالسياسيون سيسعدوا به ، غير أن الحقيقة هي أنه الحل الاسوأ والاكثر تكلفة من غيره .

يجب علينا ان نشجع بالذات قطاع الاعمال الخاص وأن نوسع نِشاطه . فِهو وحده يستطيع ان يسخر عوامل الانتاج المختلفة أفسضل وأجدى من الحكومة . فعنى الوقت الذي تستطيع الحكومة أن تنفق عدة مليارات فإنها تطيح بإمكانات القطاع الخاص. فهي ترفع أسعار مواد الأنتاج بالنسبة له ، وتدخل في منافسة معه على العمالة من مهندسين وغيرهم ، وبذلك تسبب في ارتفاع سعر الفائدة الحقيقية على المدى الطويل.

وهكذا تكون حكومة كبيرة أمام قطاع خاص ضعيف، ولا ننسى أيضا أن إسرائيل فيها الآن قطاع عام ضخم وضرائب مرتفعة إلى حد كبير.

١.

هآرتس ۹ / ۲ / ۱۹۹۸ بقلم : يوسى ملمان

# الغواصات الإسرائيلية ستزيد من حدة السباق النووى

سيكتسب سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط بعدا جديدا مع مطلع عام ١٩٩٩، إذ أن شهر يناير من ذلك العام سيشهد قيام سلاح البحرية الإسرائيلي بإدخال الغواصة "دولفين" الى الخدمة ، تلك الغواصة التي تبنى ثلاثة غاذج منها حاليا في أحواض بناء السفن الواقعة في مدينة "كيل "بألمانيا" . وتقوم الغواصة الأولى التي تم الانتها ، من بنائها بالتدريب في بحر الشمال استعدادا لدخول الخدمة . وتفيد إحدى الإصدارات الرسمية لسلاح البحرية الإسرائيلي أنه سيعمل على متن الغواصة "دولفين" طاقم يقدر عدد العاملين فيه بخمسة وأربعين فردا . ويبلغ طول هذه الغواصة عدد العاملين فيه بخمسة وأربعين فردا . ويبلغ طول هذه الغواصة بقدرها حمل ، ١٧٠ طن تحت سطح البحر . ووفقا لما نشر في ألبوم سلاح البحرية فإن الغواصة مزودة ايضا بأنابيب لإطلاق عشرة طوربيدات .

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه قد أثير مؤخرا جدل شعبى بشأن تبعات التجارب النووية التي أجرتها الهند وباكستان على إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ، وأجمع الخبراء في اطار ذلك الجدل على أن تلك التبجارب التي جرت في شبه القارة الهندية ستزيد من سرعة السباق النووى في ايران وفيما بعد في العراق. وتفيد تقديرات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن ابران ستصبح مؤهلة لانتاج قنبلة نووية في غضون فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات ، ومن هنا فقد طرحت أجهزة الإعلام عدة سيناريوهات تمركزت جميعها حول قضية ماذا بوسع إسرائيل القيام به لمنع آية دولة في المنطقة من التسلح بالسلاح النووى . وكما هو معروف فقد سيطرت هذه القضية على ذهن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجين، ومن هنا فقد كلف سلاح الطيران الإسرائيلي في شهر يونيو عام ١٩٨١ بقصف وتدمير المفاعل النووي العراقي الذي عرف باسم "تموز" . وعلى ضوء المبررات التي طرحها بيجين في حينه فقد عت صياغة ما يعرف باسم "العقيدة البيجينية" التي كان مفادها أن إسرائيل لن تسمع لأى دولة كانت في منطقة الشرق الاوسط بامتلاك السلاح

ويسلم العالم حاليا بذلك الافتراض الذي مفاده أن إسرائيل تمتلك السلاح النروى منذ مايربو على خمسة وعشرين عاما، بل وتتبنى أحد الكتب التي ستصدر عما قريب في الولايات المتحدة الامريكية رؤية مفادها أن إسرائيل كانت تمتلك خلال حرب يونيو ١٩٦٧ السلاح النووى . ولاشك أن سيطرة إسرائيل واحتكارها للسلاح النووى أكسبها القدرة على الردع، فضلا عن أنه اكسبها تفوقا عسكريا – سيكولوجيا على خصومها. ومن هنا فإن فقدان القدرة النووية سيهدد بلاشك تفوق إسرائيل العسكرى ، وقدرتها على إملاء شروطها في أية تسوية سياسية على العالم العربي.

ويرى المراقبون أن إسرائيل ستبذل كل مافى وسعها لمنع دول مثل إيران والعراق من تحقيق التوازن العسكرى معها، بل ويرى البعض أن إسرائيل ستقوم إن آجلا أو عاجلا بشن هجوم وقائى ضد المواقع النووية الإيرانية لحرمان إيران من فرصة امتلاك أى سلاح نووى. وقد ألمع بعض الزعماء الإسرائيليون فى الماضى الى هذه الإمكانية ، بل وأشار قائد سلاح الطيران العميد " هرتزل بودينجر" إلى إمكانية قيام سلاح الطيران بمثل هذه المهمة. ومن الواضع أن مثل هذه المهمة لن تكون بالمهمة الهيئة، خاصة أن إيران استوعبت الدروس المستفادة من الهجوم الذى شنته إسرائيل فى يونيو عام ١٩٨١ على المفاعل النووى العراقي الذي كان يقع بالقرب من بغداد ، ومن ثم فإن المنشآت النووية الإيرانية موزعة على العديد من المواقع وليس مثلما النوضع عليه في العراق. وبالرغم من كافة الصعاب إلا أنه يمكننا تصور أنه بمقدور سلاح الطيران الإسرائيلي ومن خلال طائرات "اف تصور أنه بمقدور سلاح الطيران الإسرائيلي ومن خلال طائرات "اف

ومع هذا فيعتقد عدد لا بأس به من الخبرا، أنه يتعين على إسرائيل ألا تتوصل الى أية استنتاجات متعجلة بشأن نوايا إبران خاصة أن السلاح النووى الإيراني لن يوجه بالضرورة ضد إسرائيل. وأنه من المنطقي أن تكون العراق والسعودية أكثر تخوفا منه. وعلى أية حال ، فليس من الوارد أن تتوافر الشجاعة لدى أية حكومة إسرائيلية

لاتخاذ مثل هذه القرارات .

وكما يبدو فإن الجهود التى ستبذلها إسرائيل ستتمركز حول منع الجهد النووى الإيرانى من امتلاك المبادرة، وتأمل إسرائيل فى قيام المجتمع الدولى ويزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بتأدية هذه المهمة بالوسائل السياسية . ولم تحرز الدبلوماسية الأمريكية حتى الآن أى نجياح يذكر فى هذا المجال ، فقد فشلت واشنطن فى منع تسرب المعلومات الخاصة بالمجال النووى من أوروبا الغربية أو من روسيا والصين الى إيران . وعلاوة على هذا فقد مست التجارب النووية التى أجرتها الهند وباكستان بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية، وستزيد من صعوبة مهمتها فى منع انتشار السلاح النووى .

واذا سلمنا في هذا المجال بذلك الافتراض الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست والخاص بأنه ليس من الممكن منع إيران من التزود بالقدرات النووية العسكرية ، فإن الخبراء يتصورون أن منطقة الشرق الأوسط ستدخل عهد سباق التسلح النووي . ومن الوارد أن يعنى هذا الوضع تطوير المقدرة على توجيه ضربة نووية ثانية .

وقد أشار البرروفيسور " يهوشباط هركافي "في كتاب" الحرب النووية والسلام النووي " إلى مصطلح "الضربة الثانية" وعرفه بقوله: "أنه يعنى توجيه ضربة ثأرية . ويتم في هذه الحالة الاستعانة بما يتبقى من القوات النووية" . وتفيد التجربة التاريخية المستفادة من سباق التسلح الأمريكي - السوفيتي أن الرغبة في الحفاظ على

التنفوق والريادة أسنفرت عن تزايد قبوة المنافسية النووية بين القوتين العظميين اللتين تنافستا فيما بينهما في تطوير الأسلحة النووية ، والرؤوس النووية ، والقنابل النيترونية التي تبيد الممتلكات والأجهزة . كسا عسملت هاتان القسوتان على تطوير وسسائل إطلاق القنابل

والصواريخ . وتفيد الإصدرات الأجنبية أن إسرائيل سعت دائما إلى ألا تكون متخلفة عن ركب التقدم التكنولوجي العسكري الحديث ، ومن ثم فقد أصبحت من بين الدول الرائدة في العالم في مجال تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية. وتفيد ذات الإصدارات أن إسرائيل تمتلك القدرة التكنولوجية التي تؤهلها لامتلاك الأسلحة . وتفيد تقديرات المخابرات الأمريكية أن إسرائيل تمتلك مائتي قنبلة نووية من بينها بعض القنابل النيترونية ، وأنها تمتلك وسائل إطلاق متنوعة سواء من الطائرات أو عبر الصواريخ . وتفيد بعض الإصدرات الأجنبية أيضا آن إسرائيل تمتلك صواريخ أرض - أرض من طراز "أريحا" وصواريخ بحر - بحر من طراز " جبريئيل" ، كما أنه تتوافر لديها المعرفة والقدرة التكنولوجية التي تؤهلها لانتاج الصواريخ البحرية.

وقد ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست" في مقال نشرته منذ ثمانية أعوام ونقلا عن بعض قادة المخابرات والشؤون الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية أنه بمقدور الغواصات أن توفر لإسرائيل المقدرة على توجيه ضربة نووية ثانية. وجاء في هذا المقال: " إذا نجحت القوات العربية في المساس بالمفاعل النووي لإسرائيل الواقع في "ديمونة" ، وبصواريخ أرض - أرض ، وبقواعد سلاح الطيران الإسرائيلي ، فإنه سيصبح عقدور إسرائيل الرد على هذا الهجوم من خلال الصواريخ التي ستطلق عندئذ من الغواصات".

ونقلت الصحيفة في ذات المقال أيضا رأى الخبيرين :"بول روجرز " الباحث بجامعة برادفورد البريطانية ، و"سات كاروس "الاستباذ بكلية" برود ايلاند "البحرية اللذين يعتقدان أن إسرائيل تمتلك بالفعل المعرفة والتكنولوجيا اللازمتين لانتاج الصواريخ البحرية. وتكمن خصوصية مثل هذه الصواريخ في قدرتها على التحرك في مسار محدد ، وعلى ارتفاع منخفض حتى تصل الى هدفها ، ومن هنا فمن الصعوبة بمكان اعتراضها .

ويرى الخبراء الأمريكبون والأوروبيون الغربيون أنه إذا تمكنت ايران والعراق من الحصول على السلاح النووي فليس من المكن أن تقف اسرائيل مكتوفة الأبدى بمراقبة حالة الوهن التي تعترى المقوم الرئيسي في نظريتها الخاصة بالردع ، وفي حقيقة الأمر ، فبالرغم مِن أن المشاركة في سباق التسلح النروى تتكلف أموالا باهظة، ألا أن التجربة الدولية وخاصة تلك آلخاصة بالهند وباكستان تثبت أنه من الممكن الانجراف الى هذا السباق من منظور الرغبة في الحفاظ على التفوق ، أو كنتيجة لسيطرة حالة مفرطة من التطلع على صانعي سياسات الدول .

ويعود تاريخ الحديث عن ضرورة تغيير أسطول غواصات سلاح البحرية الإسرائيلي (تلك الغواصات التي من طرار "جال") الى عقد السبعينيات. ويتناول كتيب "قصة ملاحة الغواصات" الذي صدر عن رابطة ملاحة الغبواصيات تلك الجهود التي بذلت بغرض اقتناء غواصات حديثة ومتقدمة . وقد تشكلت في عقد السعبينيات لجنة برئاسة العميد "يسرائيل طال" الذي كان من أنصار انتاج نظم تسليح متقدمة . وقد أوصت هذه اللجنة بتجديد النظم القتالية الموجودة في

سلاح البحرية الاسرائيلي . وقد بدأت الاستعدادات العملية لهذا الأمر في عام ١٩٧٩، أي في ظل الفترة التي شغل فيها رفائيل ايتان منصب رئيس الأركان العامة . وبناء على تعليمات "ايتان" فقد توجهت إحدى الوفود في عام ١٩٨١ الى إحدى مواقع بناء السفن المناسبة ، ومع هذا فقد توقفت مهمة هذا الوفد رغم كل التأبيد الذي نعم به الوفد من قبل رئيس الأركان العامة" موشيه ليفى" الذى خلف ايتان في منصبه، ومن قبل إسحاق رابين الذي كان بشغل في ذلك الحين منصب وزير الدفاع ، وفي جقيقة الآمر، فقد عارض بعض كبار الضباط بهيئة الأركان العامة مشروع اقتناء أو بناء غواصات جديدة معتقدين أن مثل هذا المشروع بعد أمرا لا يخلو من المبالغة، وأن تكلفته باهظة ، وأنه الأفضل توجيه مثل هذه الأموال الى أسلحة أكثر أهمية .

وقد صدقت الحكومة الألمانية في عام ١٩٨٩ على المشروع الذي تقدمت به إسرائيل والخاص ببناء الغواصات في إحدى أحواض بناء السفن ، غير أنه لم يكن من الواضع حتى ذلك الحين كيف سيتم تمويل هذا المشروع. وقد طلبت إسرائيل الحصول على تمويل هذا المشروع من المساعدة الأمريكية، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية عبارضت هذا المشروع خاصة بعبد أن أدركت أن الاقتصاد الألماني هو الذي سيستفيد من العمل في هذا المشروع، ومع هذا فقد استجابت إدارة الرئيس الأمريكي "جورج بوش" في نهآية الأمر للمطلب الإسرائيلي ، وقامت بتوفير الأموال اللازمة لهذا المشروع، خاصة بعد أن اتضع لها أنه ليس بمقدور أحواض بناء السبفن الأمريكية بناء مشل هذه الغسواصات. وقامت الولايات المتحدة في شهر فبراير من عام ١٩٩٠ بتسديد الدفعة الأولى ، ثم قامت في شهر فبراير من عام ١٩٩٠ بتسديد الدفعة الثانية . وقد قرر وزير الدفاع الاسرائيلي "موشيه ارنيز" في الثلاثين من شهر توقمبر من عام ١٩٩٠ الغاء هذا المشروع بعد أن تبين له أن إسرائيل ستضطر لتمويل جزء كبير من هذا المشروع من ميزانيتها على الرغم من الأموال المخصصة لها من المساعدة

ولم يقدم " ارينز " على هذا القرار إلا بعد أن أجبرته الحكومة الإسرائيلية على تخفيض ميزانية وزارة الدفاع. وقد آثار هذا القرار رياح الغضب في سلاح البحرية الإسرائيلي ، فذكر "ميخا رام" قائد هذا السلاح أن اللحظة التي علم فيها بإلغاء هذا المشروع كانت من أصعب اللحظات في حياته . واتخذ قادة الغواصات عدة إجراءات للإعراب عن اعتراضهم، فنشروا إعلانات في الصحف ، بل ونظموا تحت رئاسة العقيد "يسرائيل ليشم" عدة مظاهرات أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس ، ولم تشمر هذه المظاهرات عن شئ يذكر ، ومع هذا فقد اجتمع المجلس فيما بعد ببضعة أشهر وقرر وزير الدفاع ، بل وأصدر أمرا باستئناف العمل في بناء الغواصات.

وفي حقيقة الأمر، فقد كانت حرب الخليج التي بدأت في شهر يناير من عام ١٩٩١ هي التي أدتِ الى تغيير القرار ، واستئناف العمل في بناء الغواصات . فقد أعلنت الحكومة الألمانية - التي أحست بالذنب إثر تسرب تلك المعلومات التي كان مفادها أن بعض الشركات الألمانية زودت العراق ببعض المواد اللازمة لانتاج الأسلحة غير التقليدية بما فيها الأسلحة الكيميائية - أنها "داكسار" أن سسلاح البسحسرية الإسسرائيلي يطلق على هاتين الغواصتين ، وعلى ضوء هذه الخلفية التي أشرنا إليها اسمى "صدام" و "حسين" ، وقررت إسرائيل على ضوء هذه الخلفية قويل عملية بناء غواصة ثالثة . وقد حرص العميد "افراهام بوتسر" القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي، وخلال الحوار الذي أجرته معه مجلة "عيرف حداش"

ستمول عملية بناء غواصتين إسرائيليتين . ويقص العميد

احتياط "مايك الدر" في الكتاب الذي أصدره والذي حمل إسم

خلال شهر ديسمبر من عام ١٩٩٠ ، على توضيع أن هذه الغواصات ستفيد دولة إسرائيل ، ولن تقتصر فائدتها على سلاح البحرية . وأضاف قائلا أن الغواصات تخدم منظومة الردع في كافة أنحا ، العالم، وتحمي الدول من استخدام الأسلحة غير التقليدية . وأن الغواصات تضمن أن العدو لن يجرؤ على استخدام أسلحة غير تقليدية دون أن يتعرض لأي رد مناسب .

معاریف ۸ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم : یوسف حریف

### سر نتنیاهو

قال ایهود بارك فی إحدی مقابلاته الصحفیة أنه سیكون سعیدا لو كان لدی مستشار مثل أرتور فینكلشتاین . وطالما ظل فینكلشتاین علی صلة بنتنیاهو ، فلن ینال باراك شیئها من خدماته ، لذا اختار بارك مستشارا امریكیا آخر هو ستانلی جرینبرج . ونشهد فی الآونة الأخیرة تركیز المعارضة علی عملیة تشویه لصورة نتنیاهو عن طریق تقدیمه باعتباره كاذبا . فهل تلك هی نصیحة جرینبرج ؟

منذ انتخب نتنياهو رئيسا للحكومة لم تتوقف المعارضة عن تقويض آرائه وتفنيد أفكاره . وليس هناك جديد في ذلك . لكن الجديد هو، إنه من أجل إسقاط نتنياهو تحول كثيرون الى القذف والافترا ، من فوق منصة الكنيست وفي كل وسائل الاعلام . فلماذا الآن بالذات ؟ ماهو الشئ الذي شجع باراك ومن حوله على البدء في ذلك الآن ؟

وقد أعلمنا المستشار المقرب لباراك ، أنهم مقتنعون بأن نتنياهو سينفذ مرحلة الانسحاب الثانية وبعدها سيخوض الانتخابات في نوف مبر التالي ، وجاء الرد علي ذلك من مكتب رئيس الحكومة "مجرد هراء". ليست لدى نتنياهو أية نية لتقديم الانتخابات ، إلا إذا فرضت ذلك الظروف التي ستتمخض عن تنفيذ الانسحاب الثاني، وقيام المفدال وأحزاب اليمين بتنفيذ تهديدهم وأسقطوا الحكومة . وطالما أن كل الامور مرتبطة بنتنياهو ، فعلى باراك وجرينبرج الانتظار قليلا .

إذا كان نتنياهو يعتزم بالفعل "تنفيذ مرحلة الانسحاب التالية . فسيضطر "العمل" الى التأبيد والتصويت لصالح "الكذاب" ويقول منتقدو نتنياهو ، إنه يخفى نواياه حتى عن رجال مطبخه السياسى . وفى ذلك كثير من المبالغة . فرجال مطبخه السياسى على الاقل يعلمون الى أين يمضى . ربا لا يتفق الجميع على ذلك ، مثلما يفهم من تصريحات الوزير شارون

الدعائية ، ولكن عندما يتراجع نتنياهو فإن ذلك يعنى أن الفجوة في المواقف مع الامريكان قد تضاءلت .

وبعلم نتنياهو جيدا ، أنه بدون تنفيذ الانسحاب فإنه سيضع إسرائيل في ورطة مع الولايات المتحدة ومع اوربا ومع مصر والاردن ، وستندلع الانتفاضة بما لا قبل له به. ولكن حتى لا يفقد رصيده لدى اليمين ولدى المجتمع الكبير المؤيد له ، فعليه أن يفعل مالا يظهره كمن تخلى عن وعوده السابقة وأنه خضع لشروط وإملاءات أمريكية - فلسطينية . ولذلك ، فإنه سيوافق على انسحاب يتضمن مرحلتين ، يشكلان معا ١٤٪ بشرط أن يتم الانتهاء - من الآن الى اتمام التنفيذ - من ترتيبات ومفاوضات التسوية النهائية .

وترى واشنطن فى هذه النظرية تنازلات من جانب نتنياهو ، لذلك فإنها لم تعد تهدده بالانذار الأخير - كما هو معتاد ومازال نتنياهو يحاول تحسين هذه الصيغة ، بعنى أن يكون الاجمالى ١٤٪ بالفعل ، ولكن لكى يحصل على تصويت لصالح ذلك دون إجبار على الـ ١٣٪ ، فإنه يريد ان يتوصل الى تفاهم بأن يكون الانسحاب الثانى أقل من ١٣٪ ، والباقى يتم سداده فى المرحلة الثالثة للاتسحاب. هذا هو السر ، واذا ما تنازل الفلسطينيون شيئا ما ، فإن نتنياهو سينفذ بالفعل مراحل الانسحاب المقررة .

فى ظل ذلك كله ، يواصل باراك ورجاله سعيهم ضد نتنياهو ، من ذلك ما يقوم به عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر بالترويج لفكرة حكومة وحده وطنية ، فقد ناقش هذا الامر مع رئيس الائتلاف الحكومي مائير شتريت ، والتقى فى هذا الصدد بأريل شارون ، وربما يطلب لقاء نتنياهو إذا لزم الأمر ، والمثير انه يفعل كل ذلك تحت سمع وبصر أيهود باراك .. ياللعجب !

معاریف ۲ / ۷ / ۱۹۹۸

بقلم: پائیر کسبی

# كذاب في خدمة الأمة

إن الهدف الرئيسى الذى يبغونه الذين يكتبون المقالات ضد نتنياهو ، هو إثبات أن الرجل كاذب ، كاذب حتى النخاع ولا يمكن لأى أحد أن يثنيه عن كذبه .. وكيف أنه كذاب خطير ، ويكذب على الجميع بما فى ذلك المقربين منه . ولكن للأسف فإن معظم الجماهير لم تتعرف على مدى عمق كذب نتنياهو ، لأن الكتاب والصحفيين لم يتمكنوا من أثبات مدى كذبه وبالطريقة التى لا تمكن الرجل من نفى هذه الصفة وأن الرجل كذاب بصورة مدهشة ولم يسبق لها مثيل لدرجة أنه ينجح فى إخفا ، حقيقة كذبه عن الجماهير .

وفى كل صباح تخرج علينا الصحيفة بمقال جديد يثبت بالأدلة القاطعة كيف أن رئيس رئيس الوزراء كاذب . وكل مقال يؤكد هذا الكذب وأنه لا يمكن أن نرى اى شئ سواه ومن ثم يجب أن نشور على هذا الرجل وأن نبعده عن منصبه . وعلى الرغم من كل الأدلة الدامغة فإن الرجل مازال يحافظ على مقعده وعلى مكانته في استطلاعات الرأى .

وربما يكون قد حان الوقت لأن ندرس احتمالاً أكثر سوءا، وهو أن الرجل لا يكذب علينا، بل يكذب من أجلنا، وأن رئيس وزرائنا يعرف الغيب ويقرأ الطالع ويطلع على أسرارنا ويقرأ ما هو مكنون في صدورنا ويعرف رغبتنا الحقيقية، وعدم استعدادنا للتنازل عن أي شئ نعتبره ملك وإرث لنا ورثناه عن أجدادنا وآبائنا. والأمل الذي نخبجل من الحديث عنه بصوت عال هو أن نحقق السلام بدون أن ندفع أي ثمن أو مقابل الفتات على أكثر تقدير. ومعظمنا ليس على استعداد لدفع الثمن الكبير الذي ينبع من التسوية السلمية الدائمة. ونحن نعرف أن هذا غير واقعى وخطير ومجنون، وربما ندفع ثمن كبير جدا مقابل ذلك ، ولكننا لا نريد.

وكما نشر ، فإن مكتب رئيس الوزراء يجرى استطلاعات يومية للرأى بصورة لم تسبق لها مثيل ، ولم يحدث مثل ذلك في عهد أي حكومة سابقة . وهناك في هذه الاستطلاعات يقرأ رئيس الوزراء الرغية الخفية

لشعبه. ويعرف أنه كذب علينا وقال أنه لا يجب أن نقدم تنازلات وقال إنه إذا كنا أقوياء فإن العرب بالقليل الذى سنقدمه لهم ربما سوف يوافقون على عدم الحصول على أى شى على الاطلاق. وإذا كان لزاما علينا أن نتنازل فإن يدعى أن الوقت لم يحن بعد، وربما عكن حدوث ذلك بعد عام أو عامين وعندما نكون على استعداد اذاك.

ويمكن أن نستسمر على هذا الوضع عدة سنوات . ولذلك يجب أن نزود هذه المقالات بما يفيد نتنياهو عما يمكن أن يحدث مستقبلا. أو ليس مسؤولا عن الكارثة التي ستحدث بسبب التأجيل اللا نهائي لتنفيذ إعادة الانتشار القادم ؟ أم أنه مبعوث لهذا الشعب المجنون والغليظ القلب ؟ ولقد رأينا مثل تلك الشعوب عبر التاريخ الانسساني ، وهي الشعرب التي رفضت أن تقبل بأي ثمن أية تغييرات أو قيود تبحث عن التحولات الكبيرة التي مرت عليهم . وعندما رفض الشعب أن يقبل الشئ الحتمى، كان يجد دائما الزعيم الذي يكذب عليه. وقد قكن مثل هذا الزعيم من أن يبنى تاريخ كبير له لكونه كاذبا وبفضل قدرته على إخفاء وأقع كامل ، وإلى أن وقعت الكارثة وجاء بعدها الخبر المرير، وهو آن الذي لا يمكن أن نتنازل عنه برغبتنا سوف نتنازل عنه دون أن يكون لنا خيار في ذلك، وبشمن غال في صورة كثير من الضحايا الذين لم يكن هناك أي داع على الاطلاق لسقوطهم . وهنا سوف يهب بعض الاشخاص ويقولون: "لقد خدعونا وكذبوا علينا" ويطلبون برأس الرجل الذي يهللون ويصفقون له اليوم. وفي ذلك الوقت سيكون هناك طلب متزايد على رجل صادق وصريح لقيادة الدولة .

(\*) الدكتور يائير كسبى سكرتير أقسام الفكر الاسرائيلي في جامعة تل ابيب .

## المستوطنات في الساحة السياسية

یدیعوت |حرونوت ۲ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم : کیرمی جیلون

مثل كل أزمة في المنطقة بيننا وبين الفلسطينيين منذ اتفاقيات أوسلو حظيت أحداث نهاية الأسبوع في جوش قطيف باهتمام كبير ، وتركز السؤال على منظور واحد هو : من صاحب الحق ؟ وهذا ما يحدث دائما عندما تسود علاقات عدم الثقة بين طرفي النزاع . ولكن هذه الأزمة أثارت أيضا مشكلة جادة لا يمكن حلها عن طريق المفاوضات الديبلوماسية بيننا وبين الفلسطينيين ولكن عن طريق قرار إسرائيلي داخلي . وهذه المشكلة تكمن في حسم مصير المستوطنات أو على

الأقل مصير جزء منها في مناطق الضغة الغربية وقطاع غزة .
وبعد أربع سنوات منذ دخول عرفات ورجاله قطاع غزة ، يعيش
الآن حوالي ٥٥٠٠ اسرائيلي داخل قطاع غزة محاطون بحوالي
مليون فلسطيني يسيطرون بالكامل على جميع المناطق المحيطة
وتجدد الاشسارة الي أن جسوش قطيف تعسسر من المناطق
الاستيطانية الفخمة وتم تخطيطها بواسطة عدة حكومات
وعسسية تسليم قطاع غرة الى أيدى الفلسطينيين لم تطرح

مختارات إسرائيليا

عب، أمنى وتعرض لموجة من النقد الشديد .

وفائدتها من الناحية الأمنية. ومنذ إقامة مستوطنات "حوما ومجدال" وحتى نشوب حرب عيد الغفران كانت النظرية الأمنية

تعتبر أن المستوطنات الحدودية عنصرا رئيسيا في خطة الدفاع عن حدود الدولة ، كذلك فإن غزو السوريين لهضبة الجولان والثمن الذي دفع في تخليص سكان الهضبة وإخراجهم من مناطق القتال كانت السبب الرئيسي في إجراء هذه المناقشات الحرفية في نطاق التخطيط الاستراتيجي لجيش الدفاع والكليات الدراسية التابعة له . وكانت النتيجة التي تم التوصل اليها من خلال معظم المناقشات هي أنه في حالة الحرب تصبح مستوطنات خط المواجهة مع العدو، أيا كان هذا العدو، عبئاً ولكن هذه المناقشات شأنها شأن المناقشات الأخرى من هذا النوع ، تثير المخاوف من المغزى السياسي الذي ينبع من نتائجها

وتجدر الاشارة الى أن الساسة قد قطعوا في السنوات الأخيرة الفرع الذى يجلسون عليه وذلك عندما يتهمون أولئك الذين يعرضون عليهم رأيا حرفيا لا يرضيهم نظرا للاعتبارات السياسية الغربية التي

وفيما يتصل بمسألة مستقبل المستوطنات فإن هؤلاء الساسة لا يمكنهم الهروب الى أحضان الاعتبارات الأمنية ، حيث أن هذه مسألة سياسية بحتة وتستلزم قرارا سياسيا يعتمد على القيم الوطنية والاعتبارات السياسية والاقتصادية وأيضا الأمنية . وإبقاء الموضوع في الأيدى الحرفية لجيش الدفاع الاسرائيلي ليس إلا هروبا من مسشولية إتخاذ القرار ، ومن ثم يجب توسيع مجال المناقشة الجسمساهيسرية حسول هذا الموضسوع في أسسرع وقت ممكن .

للمناقشة مسألة استمرار وجود المستوطنات في ظل الظروف الجديدة وتم التفكير الجاد في تأمين محاور الوصول الي جميع المستوطنات ومن خلال ترتيبات امنية معقدة بيننا وبين الفلسطينيين . وهناك ثلاث مستوطنات في جوش قطيف تعتبر معزولة وهي نتسباريم وكفار دروم وموراج ، الأمر الذي أثار مشاكل أمنية معقدة ، ومن ثم لزم الأمر تخصيص قوات كبيرة لتأمين هذه المستوطنات ومحاور الحركة .

وهذه الترتيبات ، على الرغم من كونها معقدة إلا أنها نجحت في ضمان الحياة العادية طوال السنوات الماضية في المنطقة. وفي بداية الأسبوع الماضي طلب من اللواء شلومو ينائي أن يرد على استجراب في لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنبست ، وهذا الاستجواب يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده الآن وهو: هِل المستوطنات ، كلها أو جزء منها تعتبر ميزة أمنية أم عبئا

ورد اللِّواء ينائي قائلًا أن جزءً من هذه المستوطنات يعتبر بمثابة

وقبل سنوات طويلة من تفكير الرجل في مناقشة مصير المستوطنات جرت مناقشات على مستويات مختلفة في جيش الدفاع الاسرائيلي حول القيمة الاسترانيجية للمستوطنات

هآرتس ۱۰ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم: زئيف شيف

### برميل بارود يهودى

مثلما حدث في الأعوام الأخيرة ، هذا العام أيضا، يتناول تقدير الموقف من جانب جهاز الامن العام العملية السياسية ، إلا أنها المرة الأولى في تاريخ الدولة التي يشمل تقدير الموقف لدي جهاز الأمن العام (الشاباك) احتمال قيام جماعات متطرفة في المجتمع الاسرائيلي بأعمال عنف شديدة ، ويخاصه استخدام الأسلحة النارية ، سواء ضد الحكم في إسرائيل أو بينها وبين طوائف معينة من الشعب . كل هذا ينبع من تطورات مختلفة في العملية السياسية والشقاق الذي قد يظهر داخل المجتمع الاسرائيلي . بعد اتفاق أوسلو حدثت عبدة انسحابات استرائيلية والسماح بدخول قوات فلسطينية مسلحة الى قطاع غزة والضفة . بعد ذلك تم الإنسحاب من سبع مدن فلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك من أجزاء كبيرة من الخليل العربية . هذا العمل أدى الى اغتيال رئيس الوزراء في إسرائيل ، إسحاق رابين ، على آيدي واحد من نشطاء اليمين الذي اعتقد أن اغتيال رئيس الوزراء سوف يوقف العملية السياسية مع الفلسطينيين . بعد الصدمة الاولى اتضع أن كثيرين من البمين لم يندموا أبدا على عملية الاغتيال . إنهم يؤيدون من ساعد القاتل ويريدون إغفال سيرة إسحاق رابين . اما الانسحاب القادم ، فقد يكون أكثر آلما من عمليات

الانسحاب السابقة لأنه سيمس المستوطنات الاسرائيلية . بعض هذه المستوطنات سوف تنعزل وستصبح مهددة إذا لم ينته النزاع مع الفلسطينيين. لو استمرت المفاوضات وتصل الى مرحلة التسوية النهائية ، سيصبح على إسرائيل أن تقرر ماهي المستوطنات التي يجب نقلها من مواتَّعها وأي التي ستظل تحت السلطة الفلسطينية . كذلك سيتم طرح قضية القدس على مائدة المفاوضات ، وتقسيمها بشكل أو بآخر آلى عاصمتين : اسرائيلية وفلسطينية . بحتمل ان يكون هناك من سيسعون من أجل الحيلولة دون مثل هذا التطور بقوة الذراع . اذا كان رئيس للوزراء قد اغتيل ذات مرة بسبب ذلك ، فلماذاً لا يرفرف مثل هذا الخطر ، وربما اكثر حدة وشدة فوق رؤوسنا مرة أخرى ؟ هذه هي خلفية تقدير الموقف الذي قيام به جهاز الامن العام. يشمل تقدير الموقف السنوى والحولي من جأنب جهاز الأمن العام عدة فصه ل رئيسية حول القضايا التي ينصب اهتمامه عليها. أحد الفصول يهتم بالقضية الفلسطينية والجوانب الأساسية في محاربة الارهاب ، والتآمر السياسي ، وجماعات المعارضة وغيره . في هذا الموضوع يتداخل تقدير جهاز الشاباك للموقف مع تقدير المُخابرات العسكرية . فيصل آخر في تقدير الموقف يتناول عبرب إسرائيل وما يتعلق بهذا الموضوع. أما الفصل الثالث فهو ينصب

أساسا على المجتمع الاسرائيلي . أو بمعنى أدق الأخطاء الناجمة عن التآمر السياسي واحتمال تشكيل تنظيمات يهودية للقيام بعمليات إرهابية ، وبخاصة الاعتداء على الشخصيات العامة. ويعد الفصلان الأخيران حساسان جدا ولا يتم عرضهما عامة على كافة أعضاء الحكومة ، إلا إذا اتخذ قرار خاص بذلك . في المقابل ، يتم تلاوة ما بهما على رئيس الوزراء وداخل المحافل الوزارية المحدودة .

يجب أن نذكر أن تاريخ دولة اسرائيل سبق أن شهد صداما دمويا . حدث ذلك في حادث سفينة السلاح التابعة لمنظمة اتسل (التلنا) في

يونيو ١٩٤٨، حيث لقى عدة عشرات من أعضاء المنظمة وجنود جيش الدفاع مصرعهم. وقد أطلق وقتها بن جوريون على المدفع الذي اصاب السفينة بأنه (المدفع المقدس)، ولكن بنظرة الى الوراء، من الواضع أنه لم يكن هناك خطر يهدد حياة الذين فتحوا النار، وقد انصب الخلاف أساسا على زعزعة الحكم في الدولة الجديدة. وقتها أيضا، في عام ١٩٤٨، تغلبت الكوابع الداخلية في النهاية. وهذه المرة أيضا نتمنى أن تتغلب، ولكن قبل الانفجار.

# من هو المسؤول عن تحديد نظرية الأمن الاسرائيلية ؟

من خلال عدة مجالات مثل المجال الاجتماعي والاقتصادي والبنية التحتية المادية والبنية التحتية البشرية ، كذلك تم تخصيص دورة

هاتسوفیه ۳۰ / ۲ / ۱۹۹۸ بقلم : دانی شالوم

كاملة لدراسة مبادئ الاستراتيجية والنظرية العسكرية والقضايا المتعلقة ببناء القوة . وما يذكر أنه قد عقدت حتى الآن ثلاث دورات من المناقشات وتم تشكيل خمس لجان، من المقرر أن تقدم خلال عدة أشهر تقريرا

نهائيا حول المجالات المختلفة التي كلفت بدراستها . وبصرف النظر عن المناقشات التي أجريت حتى الآن هناك مشكلة أساسية مازالت مطروحة على الساحة، وتتمثل هذه المشكلة في السؤال الآتى : من المفروض ان يقوم بهذا العمل ، هل وزارة الدفاع الناسية .

وتجدر الاشارة الى أن أحد الاساتذة فى جامعة القدس والذى كان ضابطا كبيرا فى جيش الدفاع فى الماضى ويعمل فى مجال الأمن القومى (ويفضل ألا يذكر إسمه) قد وجه إليه سؤال عن رأيه فى هذا الموضوع ، فقال أن رئيس الوزرا ، هو بمثابة الشخصية المحورية التى يجب أن تعالج هذا الموضوع والمقصود هو موضوع "الأمن القومى لاسرائيل" وليس وزير الدفاع ، وهذا الموضوع يشمل بعض المجالات التى تتجاوز مجال الأمن ومن بينها مجال السياسة والاقتصاد والقانون الى أحد أهم المجالات التى تؤثر على السياسة الأمنية فى أى دولة حديثة . وقال أستاذ الجامعة ايضا إن عدم إقامة مجلس للأمن القومي فى إسرائيل حسبما كان يرغب رئيس الوزراء بعد فترة قصيرة من توليه منصبه يعتبر خطأ كبيرا، حيث أن مجلس الأمن القومى يستطيع أن يعالج جميع القضايا التى تتعلق بالأمن القومى يستطيع أن يعالج جميع القضايا التى تتعلق بالأمن القومى يستطيع أن يعالج جميع القضايا التى تتعلق بالأمن القومى

وهناك مجال آخر يثير اهتمامنا .. وأقصد أن أول جملة يمكن أن تقال هي وجودنا في هذه الارض .. فماذا قالت اللجنة عن حقنا في هذه الارض ؟ وهل هذا حق ديني؟ أم حق تاريخي ؟

وهل دولة إسرائيل عكن أن توصف بأنها دولة يهودية أم، لاسمع الله ، عكن أن توصف بأنها دولة لجميع من يسكنوها ؟ ربا عكن أن نجد هنا مفتاح النظرية التي تثير اليوم مخاوفنا في هذه الدولة قبل حوالى عشرين عاما صرح اللواء احتياط بنيامين بيلد الذى كان بشغل منصب قائد سلاح الطيران فى ذلك الوقت بأنه يجب على إسرائيل ان تبلور نظرية أمنية ، ليس فقط من المنظور العسكرى ولكن أيضا من المنظور القومي . وقال أنه طالما لم تحدد إسرائيل ماهو مطلوب منها من الناحية القومية فإنها لن تقدر على إدارة حياتها وحروبها بصورة مناسبة وسليمة .

وقد تذكرنا هذا التصريح في أعقاب تصريحات وزير الدفاع إسحاق مردخاى واللواد دافيد عيفرى كبير مساعدى وزير الدفاع (وهو أيضا قائد سلاح الطيران سابقا).

ومن حق وزير الدفاع مردخاى أن نقول عنه أنه أول وزير دفاع (على عكس ما قاله عيفرى يوم الثلاثاء الماضى في لقاء مع إذاعة الجيش) يطرح هذا الموضوع للمناقسة . ولم يكن دافسيد بن جوريون أو وزير الدفاع أو إبراهام تأمير هم الذين بلوروا نظرية تحدد الأهداف القومية والأمنية لاسرائيل (وكل ما نعرفه أن من ساهم في هذا المجال هو المقدم يسرائيل بار والذي اتهم في الستينات بأنه جاسوس يعمل لحساب الاتحاد السوفيتي) .

والعمل الذي يتم الآن يعتبر عملا رائدا بدون أى شك. وقد أذيع في يوم الاثنين من هذا الاسبوع أن اللجنة قد أنهت المرحلة الأولى في سلسلة المناقشات حول مسألة الأمن القومي من خلال الرغبة في بلورة نظرية أمنية مكتوبة وكاملة لدولة إسرائيل. وقد بدأت المناقشات في جلسات مغلقة وجرت برئاسة وزير الدفاع وبمشاركة نائب الوزير سيلفان شالوم ورئيس الأركان العامة الفريق أمنون ليفكين شحال وقيادة جيش الدفاع ووزارة الدفاع ورئيس جهاز الشين بيت عمى ايالون ورئيس الموساد السابق داني ياتوم ومفتش عام الشرطة وأساتذة جامعات وكبار المسؤولين في الوزارات الحكومية وكبار المسؤولين السابقين في جهاز الدفاع.

مسبيان على بهار المستشار الاعلامي لوزير الدفاع هذا الاسبوع أنه تم استعراض بعض الخطوات الخاصة ببلورة النظرية الأمنية واستعراض أساليب العمل في بعض المجالات مثل المجال الدولي والسياسي والاستراتيجي والساحة الاقليمية في الشرق الاوسط والساحة الاسرائيلية والمجال التكنولوجي العسكري .

وقيل أيضا أن أسلوب العمل على الساحة الاسرائيلية قد تم دراسته

معاریف ۷ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم : حاجی سیجل

# ليس في صالح اليهود

ليس هناك داع لأن يقوم مجلس المستوطنات في الضفة وغزة بإقامة خيمة احتجاج أمام ديوان عام رئيس الوزراء . حيث أنه إذا كانت هذه الخيمة تهدف إلى إجبار رئيس الوزراء على تغيير سياسته فإنها تكون بمثابة جهد ضائع ، حيث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتغير ومازال يصر علي عدم احترام جميع وعوده لليمين بشأن عملية أوسلو ، وأى احتجاج أو توسل أو حتى كارثة لن تؤثر فيه ولن تجعله يرجع ويتوب .

وأكبر دليل على ذلك ، وأقصد الدليل النهائى ، هو ماحدث فى جوش قطيف مؤخرا ، حيث لا نتصور أن تتعامل حكومة برئاسة حزبى العمل وميرتس مع وزير التموين الفلسطينى بمثل هذه الانهزامية التى تعامل بها رئيس وزراء المعسكر القومى. فبعد أن انقشع الضباب إتضع أن وزير الدفاع ورئيس الوزراء هما اللذان أعطيا أمر الخضوع . ومشلما حدث فى جميع المواجهات السابقة مع عرفات فضل الاثنان قضاء ساعة فى هدوء عن الاصرار على الرأى والذى ربا يؤدى الى انفجار فى الموقف ولكنه يمكن أن يمنع حدوث تصعيد فى المستقبل .

وكما هي العادة ، فإن نتنياهو يعد بأنه في المواجهة القادمة لن تكون هناك أية حلول وسط ، ولكن لمحترفي الاغراء أن يمنحوه فرصة أخرى . ومن ثم يمكن أن نصف نتنياهو بأنه يقود إسرائيل من خمضوع الى خمضوع ومن تنازل الى تنازل . وعلى عكس ادعا ات اليسار فإنه ليست لديه أية رغبة في كسب الوقت من أجل منع إعادة الانتشار القادم ولكن كل ما يريد أن يفعله هو

المناورة مع جبهة أرض اسرائيل نفسيا وسياسيا حتى يمنع إقالته بعد تنفيذ إعادة الانتشار وسوف يحطم أعضاء جبهة إسرائيل الرقم القياسى في السذاجة إذا مكنوه من تنفيذ مؤامرته، ويجب عليهم أن يقيلوه الآن.

لقد حان الوقت كى يتوقف اليمين عن تخويف نفسه وألا تسيطر عليه الأوهام بأن البديل سيكون أسوأ بكثير ، لأنه ليس هناك أى شئ يبعث على الأمل فى أن نتنباهو سيسلك سلوكا مختلفا عن سلوك ايهود باراك أثناء المفاوضات حول التسوية الدائمة .

وعكن القول أن الحل الوحيد أمام جبهة أرض إسرائيل الآن ، من أجل إنقاذ الموقف ، هو إسقاط نتنياهو على الفور . وحتى قبل الاعلان الرسمي عن تنفيذ إعادة الانتشار .

إن الرجل سوف يسقط دون شك في المستقبل القريب أو يحل الكنيست بجادرته. ولذلك فإننا نوصى المفدال والجناح المؤيد لبيجين في الليكود بعدم الاندفاع وراء الأحداث وعدم الذهاب الي الصناديق الانتخابية وكأنا أصابهم مس من نتنياهو. وعليهم أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم وأن يقترعوا بسحب الثقة منه في أول فرصة برلمانية ، عليهم أن يقيلوه قبل أن يحكم على عشرات المستوطنات في يهودا والسامرا وغزة بنفس الحكم الذي أصدره على نيتساريم وموراج وكفار دروم . ولم يعد نتنياهو هو أمل اليمين الوحيد ولن تنطفئ الشمس بعده . ومن الممكن أن نجد، ومن الممكن الانضمام الي مبادرة الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء ، والأساس هو أن نتوقف الآن عن الاستغراق في الوهم بأن نتنياهو سيكون ذات مرة هو الافضل لليهود.

هآرتس ۱۹۹۸ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم : دان مرجلیت

# الوزراء في حاجة الى عصا

يطلب وزير الأمن الداخلى ، افي جدور كهلانى من بنيامين نتنياهو أن يعرض حتى ٣١ يوليو على الحكومة ليس فقط اقتراحه بشأن الانسحاب الثانى بل أن يكون أيضا مقبولا لدى الولايات المتحدة . كذلك ذكر عضو الكنيست اريبه درعى تاريخا محددا. فقد منع رئيس الوزراء مهلة حتى ٣١ أغسطس ، ولكن ماذا سيحدث إذا لم يف نتنياهو بذلك ؟

وزير الأنسحاب اسحاق مردخاى هو الرجل الذى يمسك بمفتاح الانسحاب ، وقد مل هو الآخر من التسويف . ولكن مردخاى يخشى من وقوع مواجهة شخصية للى الذراع. فهو يحاول كسب الوقت على أمل ان يفضل نتنياهو الطرق الهادئة عن الدخول في

خلاف ، ولكن اذا لم يحدث ؟ سيجد رئيس الوزرا ، صعوبة في أن يرد بالسلب على الأمريكيين سوا ، لأنه قال أن الفجوات صعب التغلب عليها أو لأن مادلين أولبرايت بعثت الى السلطة الفلسطينية وثيقة تتماشى مع بعض المطالب الاسرائيلية . في بعض المجالات قبل للمندوبين الفلسطينيين الذين زاروا واشنطن في نهاية الاسبوع ، أنه ليس كافيا قبول الاقتراح الامريكي بشكل عام ، بل يجب الاعلان أيضا عن الموافقة على التفاصيل .

سيستخدم نتنياهو الموقف الحالى للولايات المتحدة كدليل على نجاحه في إحراز إنجازات عبر المفاوضات المتعنتة . ماهو الممكن وماهو غير الممكن في المطالب الاسرائيلية ؟ لن يتم الغاء الميثاق الفلسطيني في

المجلس الوطنى الفلسطيني . وتناشد أولبرايت ياسر عرفات بأن يقوم بتسرير هذا الالغاء عبر اللجنة التنفيذية . حتى رجال الاعلام مثل نتنياهو لن يستطيع أن يفسر عبر شبكة C.N.N لماذا يعتبر قرار المجلس الوطني ساريا بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة للجنة التنفيذية . إن هذا المطلب عاثل مطلبا بأن يبحث الكنيست وثيقة الانسحاب الثاني في لجنة التشريع وليس في لجنة الخارجية والأمن . في نهاية الأمر سيلغى رئيس الوزراء رأيه أمام رأى أولبرايت ، ولكن عرفات لن يستطيع التهرب من

القيام بخطوة ملزمة في اللجنة التنفيذية . لن يتم تسليم المخربين - القتلة . حقا لو كان باروخ جولد شتاين على قيد الحياة ، ما كانت إسرائيل سلمته الى الفلسطينيين ، ولكن هناك مجال للتبادلية المتوازية . إسرائيل حريصة على أن يقضى قتلة العرب مثل عامى بوبار سنوات في السجن . في المقابل تسمح السلطة الفلسطينية لقتلة اليهود الدخول والخروج من بوابات السجون وكأنها بوابات فندق . سيضطر نتنياهو الاكتفاء بموافقة عرفات على أن يقوم الامريكيون بالتأكد من أن القتلة لا يذهبون الى السجن من أجل المبيت فقط .

يفتقد المطلب الاسرائيلي، بتخصيص حجم الاسلحة التي بحوزة السكان الفلسطينيين، للواقعية . إن تجميع البنادق والمسدسات والمواد المتفجرة هو أمر باطل تماما .

في مقابل هذا هناك فرصة ما للتوصل الى تفاهم بشأن تخفيض حجم الشرطة الفلسطينية لقد تعهد عرفات بحد أقصى يبلغ ١٦ ألف شرطى ثم واصل الزيادة حتى بلغت ٣٥ ألفًا . ولكن ما هي الغائدة التي ستعود على إسرائيل لو أصبح جزءا من الشرطيين عاطلين أو يعملون في وظائف عامة لصالح مكافحة الارهاب التي قت في اطار من التسعساون الاسسرائيلي -الفلسطيني ، فسمن الافسضل أن يخدموا في الشرطة . وإذا تدهورت العلاقات الى درجة المواجهة العنيفة فإن عرفات سيدعو الموظفين والعاملين في الوظائف العامة الى خدمة الاحتياط في الشرطة .

أما المطلب الاسرائيلي الذي له قيمة هامة ومرتبط بإتفاق مع الفلسطينيين ويقومون بخرقه ، هو التوقف عن الدعاية المحرضة في التليفزيون ، والتي تدعو الاولاد لأن يصبحوا شهداء . وهذا ما يجب الاصرار عليه ، ولكن المنطق الكامن في هذا المطلب سيكون ساريا أو كانت هناك حكومة في الجانب الاسرائيلي تثق في أن عقدورها السير في طريق طويل للتصالح بين الشعبين ، وليس قيادة تفترض من البداية انه لا حل لهذا النزاع .

هذه القضايا معقدة للغاية ، لن يمكن حلها طالمآ لن يتحدد موعد أخير لإنهاء المفاوضات ، وطالما لن يجب مردخاي ودرعي وكهلاني على السوال الأساسى: مأذا سيحدث لو تجاهل نتنياهو مطالبهم ؟ إن الجزرة في حاجة أيضا إلى عصا .

# الفجوة الطائفية في مجال الثقافة

هآرتس ۲۲ / ۳ / ۱۹۹۸ أور كشتى

ويوضح البروفيسور شافيط "أننا نحاول كل بضعة أعوام التعرف على وضع الفجوة الطائفية في مجال الثقافه ، وتنا نكتفى حتى الأونة الاخيرة بدراسة معطيات الإحصاء السنوى للسكان الذي أجرى خلال عام ١٩٨٣ . وكان بعض الساسة يلجأون إلى هذه المعطيات لاثبات أنه تم الانتهاء من الفجوات

نظرا لأن من قاموا بإعداد هذا البحث افترضوا أنه من المؤكد

أن يكون أبناء هذه الشريحة العمرية قد انتهوا من مسارهم

ويضيف د . شافير " أن البحث الذي تم الانتهاء منه مؤخرا آثبت أن نتائج الإحصاء السنوى للسكان الذي أجرى خلال عام ١٩٨٣ لا تعدو عن كونها وهما ، وأن الفجوة الطائفية في إوساط مواليد إسرائيل لم تعرف طريقها إلى التضاؤل ، وأن أسباب تلك الحالة من الخدر التي سادت في أوساطنا والتي كان مفادها أنه تم القضاء على المشكلة الطائفية تكمن في أنه عَثل نسبة حملة الشهادات الجامعية في أوساط الإسرائيليين المنحدرين من اصول اشكنازية ضعف نسبتهم في أوساط أبناء اسرائيل المنحدرين من أصول آسيوية . وفي المقابل تتسع الفجوة بين المنحدرين من أصول اشكنازية وبين المنحدرين من شمال افريقيا بما يقدر بثلاثة أضعاف ونصف. وتتضع هذه النشائج من خلال البحث الذي أعده البروفيسور "يوسى شافيط" و د . "حيا شطاير " و " د سفطلانة بولوطين " الاستاذ بقسم الاجتماع والانثروبولوجيا بجامعة تل أبيب. واعتمد هذا البحث الشآمل على بحث وفحص نتائج الدراسات الخاصة بالقوة البشرية خلال الفترة الممتدة من عام ١٩٨٠ حتى عام ١٩٩٤، تلك الدراسات الميدانية التي يجريها الجهاز المركزي للإحصاء سنويا.

وقد صب هذا البحث اهتمامه على الفروق الثقافية السائدة فى أوساط مواليد إسرائيل الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والرابعة والثلاثين ، وركز البحث على هذه الشريحة العمرية

قد انخفض على نحو مؤقت عدد الاشكناز الحاصلين على الشهادات الجامعية، وليس بسبب ارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادات الجامعية في أوساط اليهود الشرقيين".

وعلى خلاف الدراسات الاجتماعية السابقة التى اعتادت أن تتعامل مع اليهود الشرقيين بوصفهم جماعة متجانسة فإن البحث الجديد يفرق بين مواليد إسرائيل الذين هاجر آباؤهم إلى إسرائيل من دول شمال افريقيا (ومعظمهم من مهاجرى المغرب) وبين الذين هاجر آباؤهم إلى إسرائيل من دول شمال افريقيا (ومعظمهم من مهاجرى المغرب (وبين الذين هاجر آباؤهم إلى إسرائيل من الدول الأسيوية (ومعظمهم من العراق).

وترى د . شافىير": " أنه توجد فروق ضخمة بين هاتين المجموعتين يتعلق بعضها بموعد الهجرة إلى إسرائيل ، فبينما هاجر العراقيون إلى إسرائيل في مطلع عقد الخمسينيات هاجر المغاربة إلى إسرائيل خلال الفترة الممتدة من منتصف عقد الخمسينيات حتى منتصف الستينيات . وكان لموعد الهجرة إلى إسرائيل تأثير على عملية استيعاب المهاجرين ، فقد تم إرسال المغاربة على سبيل المثال إلى الضواحى بما يتماشى مع سياسة توزيع السكان في الدولة . وفي المقابل فقد أقام العراقيون على وجه العموم في كبرى المدن . وكان لهذا الوضع تبعات واضحة على ثقافتهم إذ كانت الغرص التعليمية أكثر توافرا في المدن منها بالمقارنة بالضواحي ، فيضلا عن أن المهاجرين الذين قدموا من العراق كانوا على مستوى ثقافي رفيع بالمقارنة بالمغاربة . ومن ثم فيمن الصيعوبة عكان أن نتعامل مع اليهود الشرقيين بوصفهم يمثلون جماعة متجانسة. وكان من بين النشائج المذهلة التي كشف عنها البحث أنه قد حدث انخفاض ملحوظ في عدد حملة الشهادات الجامعية من بين الاشكناز ، فبينما كانت تقدر نسبة الإسرائيليين الذين هم من أصل اشكنازي والحاملين لشهادات جامعية بـ ٣٠٪ في مطلع عقد الخسمينيات فقد قدرت هذه النسبة خلال نهاية ذات العقد بـ ۲۲٪ .

وطرح الباحثون تفسيرين لهذه الظاهرة . وتمثل التفسير الأول في أن الجامعات الإسرائيلية شهدت عقب حرب اكتوبر ١٩٧٣ أزمة مالية حادة، تلك الأزمة التي استغرقت سبع سنوات . وفي ظل هذه الفترة فقد ارتفعت ميزانية الجامعة على نحو بطيئ للغاية ، وفي المقابل فقد ارتفع عدد الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة والذين يحق لهم الالتحاق بالجامعة . وفي ظل هذا الوضع فقد تولدت فجوة بين قدرة الجامعات على الاستيعاب ، تلك المقدرة التي تعرضت الى الجمود ، وبين عدد

الطلاب الذي ارتفع بشكل ملحوظ.

ويتمثل التفسير الثانى الذى يطرحه الباحثون فى أن عدد الإسسرائيلين الذين من أصل اشكنازى والذين نزحوا الى الإيات المتحدة الأمريكية كان ضخما للغاية خلال عقد الحسمينيات. وتفيد المعطيات التى حصل عليها الباحثون من الولايات المتحدة أن ٥٠٪ من هؤلاء المهاجرين كانوا يحملون شهادات جامعية. غير أن الانخفاض فى عدد الاشكناز الحاملين لشهادات جامعية لم يدم طويلا، ومن ثم فقد كان من السابق لأوانه التخوف من تدهور الوضع الفكرى فى إسرائيل. وعلاوة على هذا، وعلى حد قول البروفيسور "شافيط" فإن التوسع الذى شهدته السنوات القليلة الماضية فى منظومة الكليات، وفى مبعوثي الجامعات الأجنبية لم يسهم فى اتضاؤل الفجوات الطائفية إن لم يكن أسهم فى اتساعها، تضاؤل الفجوات الطائفية إن لم يكن أسهم فى اتساعها، خاصة أن نسبة الاشكناز الذين استفادوا من الوضع الجديد خاصة أن نسبة الاشكناز الذين استفادوا من الوضع الجديد الشرقيين.

وكشف البحث أيضا عن الفروق السائدة في نسب حملة الشهادات الجامعية في أوساط أبناء الجيل الثاني من مهاجري شمال افريقيا وآسيا. ويفيد هذا البحث أن نسبة الإسرائيليين الذين تعود أصولهم إلى شمال افريقيا والذين يحملون شهادات جامعية تفوق بكثير نسبة المهاجرين الذين قدموا من هذه البلدان في مطلع عقد الخمسينيات.

وفى المقابل فقد كشفت الدراسة أنه قد حدث انخفاض فى نسبة حملة الشهادات الجامعية فى أوساط مهاجرى آسيا ، فبينما كانت نسبتهم تقدر خلال نهاية عقد الأربعينيات بحوالى ١٥٪ ، فقد قدرت هذه النسبة خلال عقد الخمسينيات بر١٠٪ . غير أن الباحثين يؤكدون أن هذه النسبة آخذة فى الارتفاع حاليا خاصة فى أوساط الإسرائيليين الذين هم من أصول عراقية إذ تقدر نسبة حملة الشهادات الجامعية فى أوساطهم بـ ١٥٪ .

ويرى البروفيسور "شافيط" أنه كان يوجد قدر كبير من التجانس بين يهود شمال افريقيا ويهود آسيا حتى نهاية عقد الخمسينيات ، غير أن ملامح غيز كل جماعة عن الأخرى اتضحت على نحو بارز فيما بعد ، خاصة بعد أن ازدادت نسبة المتعلمين في أوساط اليهود المنحدرين من أصول آسيوية، ومع هذا فمازلت توجد فروق ضخمة في المجال المعرفي بين مجتمع اليهود الشكناز من جهة أخرى .

يؤيد غالبية الجمهور إجراء استفتاء شعبى على القرارات المتعلقة بمسيرة المراسلام، ويقضية المرحلة الثانية من الانسحاب، والتسوية النهائية بين فق إسرائيل والفلسطينيين. ومع هذا، ترى الغالبية أنه يتعين على الأحزاب الجم اليسارية تأييد الحكومة الحالية في حالة إذا ما تقدم اليمين باقتراح لحجب رؤيا الثقة عن الحكومة الحالية عند اتخاذها لقرار بشأن تنفيذ المرحلة الثانية الجمامن الانسحاب. وفي المقابل فيرى عدد محدود أن التهديدات التي تلوح فقط بها الأحزاب المعارضة لفكرة الانسحاب تعد تهديدات حقيقية.

بها الأحزاب المعارضة لفكرة الانسحاب تعد تهديدات حقيقية.
وكانت النتائج التي كشف عنها مقياس السلام والمتعلقة بدور الإعلام في
تشكيل موقف الرأى العام إزاء مسيرة السلام من أهم نتائج هذا المقياس
، فيرى الجمهور أن للإعلام دورا هاما ، ومع هذا فيعتقد غالبية الجمهور
أن تلك التقارير التي تقدمها أجهزة الإعلام عن مسيرة السلام لا تتسم
بالموضوعية .

وكانت هذه النتائج سالفة الذكر من أهم النتائج التي كشف عنها مقياس السلام الخاص بشهر يونيو، والذي كان قد أجرى في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، والجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع أجرى عشيه اليوم الذي أعرب فيه رئيس الدولة عزرا وايزمان عن تحفظه إزاء النهج الذي

الذي أعرب فيه رئيس الدولة عزرا وايزمان عن تحفظه إزاء النهج الذي يدير به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفاوضات السلام. ومن الوارد أن يكون لموقف رئيس الدولة تأثير علي موقف من شملهم الاستطلاع إزاء ما دات ؛ المناهم المناهم

مبادرات رئيس الوزراء.

وتعتقد غالبية الجمهور كما رأينا فى الماضى - أى عند بحث موضوع مستقبل هضبة الجولان - أنه من الواجب أن يشارك الشعب من خلال إجراء استفتاء شعبى فى مسيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بسيرة السلام . ومن الملاحظ أنه كلما كانت القرارات التى يتعين على إسرائيل اتخاذها تتسم بكونها مصيرية فإنه تتزايد نسبة سؤيدى إجراء هذا الاستفتاء ، فيؤيد ٥٧٪ من الجمهور إجراء الاستفتاء . ومن جهة أخرى ، يؤيد ٦٣٪ من الجمهور إجراء الاستفتاء على موضوع التسوية النهائية المكنة بين إسرائيل والفلسطينيين ، وفي المقابل ، يعارض ٣٠٪ من الجمهور هذه الفكة .

ومن اللاحظ أن الرغبة في المشاركة في مسيرة اتخاذ القرارات تراود مؤيدي ومعارضي اتفاقيات أوسلو علي حد سواء، فيؤيد ٢٦٪ من معارضي أوسلو مؤيدي أوسلو إجراء استفتاء شعبي بل ويؤيد ٢١٪ من معارضي أوسلو إجراء الاستفتاء. أما نسبة غير المعنيين بإجراء الاستفتاء فإنها تقدر في أوساط مؤيدي أوسلو ب ٤٪، وبه ٣٥٪ في أوساط معارضي المسيرة. وفيما يتعلق بمسألة لماذا طرح رئيس الوزراء فكرة إجراء استفتاء شعبي فقد رأى ٥١٪ من الجمهور أن هذه الفكرة ترمي الي وقف تقدم المسيرة بقدر الإمكان، في حين أن ٣٩٪ من الجمهور يرى أن هذه الخطوة ترمي إلى التغلب على الصعاب التي تواجه المسيرة، بل ودفع المسيرة، ونجد ذات الانقسام بالنسبة لتقدير الجمهور للدوافع التي قادت رئيس الوزراء لطرح فكرة عقد مؤتم دولي على غرار مؤتم مدريد.

تطرح فحره عقد موهر دولي على عرار سومر سدريد .
وكان من بين القضايا التي أثارت خلافات عديدة تلك المتعلقة بما اذا كان
على الأحزاب اليسارية مساندة حكومة نتنياهو في حالة إذا ما تقدمت
الأحزاب اليمينية باقتراح لحجب الثقة عنها عند اتخاذها للقرار بتنفيذ

المرحلة الثانية من الانسحاب. وعند إجابة الجمهور على هذا التساؤل فقد أعرب ٢١٪ منه عن تأييده لهذه الفكرة في حين أن ٢٨٪ من الجمهور أعرب عن معارضته للفكرة. أما بقية الجمهور فلم تكن لديه رؤية واضحة. ومع هذا فمن الواضع أن غالبية الجمهور لا تأخذ مأخذ الجد تهديدات الأحزاب المختلفة بالخروج من الحكومة، فيرى ٢١٪ فقط من الجمهور أن تهديدات حزبي "الدرب الثالث" و "المفدال" تتسم بالجدية، وفي المقابل يرى ٥٥٪ من الجمهور أن تهديدات الحزبين لا تعدو عن كونها تهديدات وهمية، في حين أن ٢٪ فقط من الجمهور. يرى أن تهديدات حزب "المفدال" فقط هي التي تتسم بالجدية.

وحظيت فكرة الاستفتاء ودوافعه باهتمام واسع النطاق في وسائل الإعلام التي تعامل معظمها مع هذه الفكرة بقدر كبير من الريبة. وقد حاولنا على ضوء هذه الخلفية التعرف على تقدير الجمهور لمدى تأثير وسائل الإعلام على الجدل الجماهيرى المتفجر حاليا في إسرائيل بشأن المسيرة. ومن الواضح أن الشعب يولى أهمية قصوى لوسائل الإعلام فيرى ٦٦٪ من الجمهور أن الاعلام يؤثر تأثيرا ضخما – أو ضخما للغاية – على موقف الرأى العام إزاء قضايا الساعة ، وفي المقابل يقلل ٣٣٪ من أهمية دور الإعلام .

وبرزت في إطار هذا الموضوع الفروق بين تقدير مؤيدي مسيرة أوسلو وبين تقدير معارضي هذه المسيرة ، فيعتقد ٤٧٪ من مؤيدي أوسلو أن تأثير الإعلام ضخم للغاية في حين أن هذه النسبة تقدر في أوساط معارضي أوسلو بـ ٧٨٪ .

وترتبط هذه النتيجة كما يبدو ، بمسألة مدى موضوعية تلك التقارير التى تقدمها أجهزة الإعلام عن مسيرة السلام ، ومن هنا فقد وجهنا للجمهور السؤال التالي : " هل تعتقد أن التقارير التى تقدمها أجهزة الإعلام عن مسيرة السلام تتسم بالموضوعية أم أنها تتذرع لتأييد أو معارضة المسيرة ؟ وعند تحليل الإجابات التى طرحت على هذا السؤال فقد اتضح أن نسبة من يرون أن التقارير تتسم بالموضوعية تقدر به 2 // في حين أن نسبة من يرون أن انزعة التحيز تسيطر على هذه التقارير تقدر به 4 // . وقد رأى ٢ ٤ // من أجابوا على هذا السؤال التقارير تقدمها أجهزة الإعلام نزعة تأييد مسيرة السلام ، وفي المقابل يرى ١٣ // من الجمهور أن التقارير التى تقدمها أجهزة الإعلام تنزع لمعارضة مسيرة السلام . وتفيد هذه النسب أن الجمهور يرى أن أجهزة الإعلام تتسم بكونها يسارية التوجهات .

وعند المقارنة بين مدى تأييد الجمهور لمسيرة أوسلو ، وبين تصور الجمهور لمدى موضوعية التقارير التى تقدمها أجهزة الإعلام فقد وجدنا أن ٢٣٪ فقط عمن يعارضون المسيرة يرون أن الاعلام يتسم بالموضوعية ، وفي المقابل ، يرى ٤٥٪ من مؤيدى المسيرة أن الإعلام يتحلى بالموضوعية . وقد كان من الملاحظ في أوساط مؤيدى ومعارضي مسيرة أوسلو أن نسبة من يتصورون أن الاعلام يؤيد في تقاريره المسيرة ، تفوق نسبة من يعتقدون أن تقارير أجهزة الإعلام تتسم بالسلبية في كل ما يتعلق بحسيرة السلام.

مختارات إسرائيلي

۲.





### سلام معاد

معاریف ۱۹۹۸ / ۲ / ۱۹۹۸ حامي شيلو

> بدأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ خطة الانسحاب الثانية كطفل مغصوب على ابتلاع زيت الخروع . إنه يتقبل المصير السيئ بعد أن صرخ وركل بقدميه ، وتوارى في كل أركان البيت ، واستنفد جميع محاولات التملص والهروب المتساحة . فاذا وافق تتنيساهو الآن على تجسرع الدواء المر ، فسيكون ذلك فقط لأنه حُرصر من كل اتجاه، وسدت في وجهه كل منافذ التهرب ولم يبق له خيار آخر .

> سيضطر نتنياهو الى المعاناة من المذاق المر للانسحاب. فقط لأن الخيار هو أفضل الأشياء السيئة المطروحة . إن تنفيذ الإنسحاب سيخلق لنتنياهو مشكلات ائتلافية على المدى القصير ، لكن عدم التنفيذ من شأنه ان ينزل به ضربة شديدة ورعا أخيرة على المدى الطويل . فإذا لم ينفذ المرحلة التالية من الانسحاب ، سيقوي موقف نتنياهو كمسؤول عن انهيار المسيرة السلمية ، واندلاع العنف مع الفلسطينيين ، وازدياد احتمال خطر وقوع حرب مع الدول العربية ، وتدهور العلاقات مع العالم الواسع وأيضا ازدياد الركود والبطالة . ولا يمكن أن نتنبأ ، على مايبدو ، بما يمكن ان يحدث بعد ذلك .

> أن نتنياهو سينجر لتنفيذ نصيبه في اتفاقات أوسلو بينما يرفس ويصرخ ، أو هكذا سيبدو ، وتوقيع إتفاق بشأن الانسحاب في المرحلة القادمة لن يجعل من نتنياهو محبا للسلام ولن يظهره أيضا كرجل ورع أمام الشعوب العربية . كما أن ذلك لن يهدم حائط الشك الفاصل بين رئيس الحكومة

الإسرائيلية وبين العالم العربى ، ولن يبشر بعهد جديد في علاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ولن يجعل الوضع الدولي لاسرائيل أكثر جاذبية . إن انسحاب المرحلة الثانية أمر ضرورى كإجراء طارئ حتى نوقف الاحتضار الأخير للعملية السلمية ، ولكن بعد ذلك ايضا ستستمر العملية وكأنها حالة تشبه العاهل السعودي على فراش المرض.

إن المناورات اللانهائية التي قام بها نتنياهو منذ اتفاق الخليل قبل عام ونصف ، قد استنفدت ما تبقى من نوايا حسنة بين اسرائيل والفلسطينيين . فالحوار الموسع والمساشر بين الطرفين حلت صحله وساطة أمريكية ضاغطة . ومحيت بذور التعاون بالعداوة ، وحلت محله مشاعر الحقد المتبادلة. وتحولت الجهود المشترك التي قد تفيد الطرفين الى مباراة لا جدوى منها ، سيكون مكسب طرف فيها هو بالضرورة خسارة للآخر .

لقد نجح نتنياهو في محو الاحترام المتبادل وتجاهل متطلبات الطرف الآخر ، وهما اساس اتفاقات أوسلو ، لقد أدار حربا إعلامية دعائية دون توقف ضد ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية ، اللذين ردا على ذلك بطريقة مشابهة . إن محاولة ايجاد عامل مشترك وبناء مصالح متبادلة تم استبدالها بمواجهة عنيفة ودفع متبادل بالاذرع . في بداية ولاية نتنياهو قال إنه لايثق في تعايش مؤسس على استرضاء وتفاهم ، بل فقط بتوازن الردع المصاحب لترتيبات أمنية صارمة. وانسحاب المرحلة الثانية هو نتاج مباشر لهذه النظرية ، واتفاق مفروض لا يساهم بشئ لحل جذري للنزاع .

وفي هذه الحالة تتضابل احتمالات التوصل لتسوية نهائية . فمن يستغرق اشهر طويلة للمساومة على نسب مثوية لا تذكر من الارض ، ربما يحتاج الى سنوات طويلة ولا اقول اجيال متتالية ، للتغلب على مشكلات عريصة كالقدس ، المستوطنات ، اللاجئين وترسيم الحدود . وفي ظل ما يحدث بشأن

إتمام مرحلة الإنسحاب الثانية فإن الحل النهائي للقضية يبدو مستحيلاً .

وعلى نتنياهو أن يعمل على دفع العملية السلمية دون التعلل بالضغوط السياسية التي لا يقوى على مواجهتها. فالانسحاب ربما يمنع كارثة وشيكة ، ولكن هناك شك فيهما اذا كان تأثيره على الصورة العامة أكثر من سلبي . لقد نجح نتنباهو في تقديم منتج سياسي جديد تماما للعالم: فإذا كانت علاقات اسرائيل ومنصس تعنزف بالسلام البارد ، فنرعا يعتبر التسوية مع الفلسطينيين في افضل الأحوال "سلام معاد".

#### ملحق معاریف ۲۳ / ۲۸ / ۱۹۹۸ حسرب مسایو ۹۹ بقلم: أورى أفنيرى

هكذا ستقوم الدولة الفلسطينية: الظروف، الدم، التكيف الإسرائيلي

الحدث الذي دخل التاريخ "كحرب مايو" والذي يطلق عليه الفلسطينيون "حرب الإستقلال" بدأ في ١٤ مايو ١٩٩٩ ، بالضبط بعد مرور ٥١ عاما بعد أن اعلن بن جوريون على قيام دولة إسرائيل ، ففي قاعة الشوا في غزة أعلن ياسر عرفات عن قيام دولة فلسطين .

وخلال ٢٤ ساعمة إعترفت ١٢١ دولة بدولة فلسطين إعترافاً شرعيا كاملاً . و ٦١ دولة، فيهم معظم دول أوروبا إعترفت بها اعترافاً واقعيا (عمليا). وفقط ميكرونيزيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل امتنعوا عن الاعتراف بها. وبعد مرور ٢٤ ساعة أعلنت حكومة نتنياهو عن فرض القانون ، والقضاء والأحكام الإسرائيلية على ٥١ / من الضغة الغربية و ٣١ / من قطاع غزة ، وكذلك على جميع المستوطنات القائمة كجيوب في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت جميع تكتلات المعارضة الفلسطينية عن تأييدها المطلق لعرفات ووضعت منظمات حماس والجهاد قواتها تحت تصرف قيادة الجيش الفلسطيني.

وحسول ظروف إندلاع الحسر إخستلفت الآراء . فسحسب الزعم الفلسطيني قام مواطنو كريات أربع بفتح النيران على الجيش الفلسطيني بجوار قبر جولدشتاين في الخليل. وحسب زعم نتنياهو ، فإن الفلسطينيين قاموا بفتح النيران على مستوطني الخليل . وخلال ساعات قليلة اندلعت معارك في كل انحاء الضفة والقطاع. واحتل الجبيش الغلسطيني كفار داروم ونيتساريم وحول كدوميم وإفران إندلعت معارك ضارية . وعدد القتلى في الطرفين وصل لمثات .

وفي تشاور عاجل بناء على إستدعاء بنيامين نتنياهو إقترح أرينيل شارون الإحتلال الفورى لكل المناطق الفلسطينية . وقد حذر كل رؤساء وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي وأجهزة الأمن من

مغبة خطوة كهذه ، ولكن لم يكن لنتنياهو مفر إلا إعطاء الأمر . فإستطلاع سريع للرآى أظهر له أن ٨٣٪ من الرأى العام يؤيدون خطوة كهذه . وكان إحتالل غزة ، الخليل ، رام الله ونابلس قد تم بسهولة نسبية . وتبلورت المقاومة المنظمة للجيش الغلسطيني بجوار الدبابات والمدافع التابعة لجيش الدفياع الإسرائيلي ، والتي تم استخدامها بشكل مكثف ودمرت أحياء كاملة، ولكن هناك تحققت التنبؤات السوداء لقادة أجهزة الأمن فقد بدأت في المدن الفلسطينية حرب عصابات بلا رحمة . وأطلقت النيران على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في الشوارع والأزقة ، وتم تدمير عشرات الدبابات آلتي تم استخدامها داخل المدن بواسطة أسلحة مضادة للدبابات ، وجزء منهم تم إشعال النيران فيه بأيدى المسلمين الانتحاريين بقنابل المولوتوف.

وفي اليسوم الشالث من الحرب أقسامت عسسر حركبات سيلام إسرائيلية مظاهرة إعتراض في ميدان رانين بتل أبيب، ووصل ١٥ ألف شخص للمكان ، وأعلن متحدث الحكومة أن أكثر من مائة ضابط وجندي رفضوا أوامر الخدمة في المناطق وأن قائد لواء قد تم تنحيته على ضوء ذلك . أما حركة "السلام الآن" والتى ترددت في البداية فقد عقدت على مدى ثلاثة أيام جمعية عامة ، شارك فيها ١٢٠ ألف شخص ، العديد منهم

وفي اليوم الرابع للحرب ، قتل ياسر عرفات . وحسب قول ما ، فقد قتل بأيدى كوماندوز من المستعربين وحسب زعم آخر في قصف للسلاح الجوى . وأخذ زعيما "فتع" جبريل رجوب بالضفة ومحمد دحلان في القطاع على عاتقهما معا القيادة العسكرية. وتم تسليم القيادة السياسية للثلاثي أبو مازن ، أبو علاء وأبو لطف (فاروق قدومي) .

أما الدعوة الفلسطينية لعقد مؤتمر عربى فلم يتم الإستجابة لها في الأيام الأولى، ولكن مع العلم بموت ياسر عرفات إندفعت الجماهير الثائرة في مظاهرات دامية بعمان ، القاهرة ، والرياض ، فاجتمع القادة العرب بشيكل عاجل في الاسكندرية وأعلنوا

71

APALAS PA

عن التعبئة الشاملة الطارئة لكل الجيوش العربية. ونقلوا للرئيس كلينتون رسالة إستدعاء سرية أعلنوا فيها له بأن هناك خطرا ملموسا يهدد إستمرار حكمهم ، في حالة عدم التدخل الفوري .

وفى اليوم السابع للحرب اجتمع مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، وقرر بالإجماع أ-دعوة الطرفين للوقف الفورى للحرب . ب- سحب القوات الإسرائيلية من جميع مناطق الضفة وقطاع غزة (باستثناء ثلاثة تكتلات مستوطنات) . ج - قبول دولة

فلسطين كعضو في منظمة الأمم المتحدة . د- البدء الفورى في مفاوضات التسوية النهائية بقيادة أمين عام الأمم المتحدة . هـ إرسال قوات من الأمم المتحدة للمنطقة لتأمين تنفيذ هذه القادات .

وبعد ذلك بعدة ساعات أعلن بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، والتي قررت ، بعد مشاورات صعبة، قليسول قدرار الأمم المتسحدة . وانتسهت حسرب مسايو ،

## استفتاء لقيط

معاریف ۲۶ / ۲۹ / ۱۹۹۸ بقلم : افرهام تیروش

ليس وزير الدفاع يتسحاق مردخاى وحد الذى لا يفهم ما الذى يعنيه بالضبط استفتاء حول موضوع مرحلة الانسحاب التالية وما الذى يريد أن يحققه نتنياهو عن طريق ذلك. الواضع أن غالبية المجتمع لا يفهمون أيضا ، وبخاصة بعض السياسيين الذين يتعاملون دائما بشك وعدم ثقة مع أفكار وسلوكيات رئيس الحكمة .

والجدير بالذكر أن فكرة الإستفتاء قد خرجت من أحد معاقل المعارضين المتطرفين للانسحاب، عندما تصوروا أن الشعب يؤيد الفكرة وسيرفض الانسحاب. وقد تعاملوا في دوائر رئيس الحكومة مع هذا الامر على أنه "مزاح" وفجأة أصبح المزاح الآن أمرا جادا يخضع للدراسة وينتظر كلمة رئيس الحكومة. ما الذي يعنيه ذلك ؟ أحد أمرين : إما أنها محاولة لتبديد الوقت ، وهي اللعبة التي أجادها نتنياهو على مدى أشهر طريلة . أو أنها طريقة من قرر أن ينفذ مرحلة الانسحاب في النهاية ويبحث عن وسيلة لتحييد المعارضة الحادة من اليمين المتطرف الذي يمكن ان يسقط الحكومة ، حتى ولو بدفع باراك

ومعارض تتنياهو بالتأكيد عيلون مع الاحتمال الاول. ويعتقد المحللون والمراقبون، أن الاستفتاء الشعبى سيخدم نتنياهو على أية حال. فاذا حسمت الأغلبية معارضة الانسحاب، فيستطبع رئيس الحكومة أن يتملص في هذه المرحلة من التنفيذ ويواجه ضغوط الولايات المتحدة والعالم كله ، (ما الذي سيحدث لنا في هذه المرحلة، إنه مجرد سؤال آخر)، وإذا أيدت أغلبية الشعب تنفيذ مرحلة الانسحاب للأغلبية سيكون بإمكان نتنياهو تحييد المعارضة اليمينية، لأن "تلك هي رغبة الشعب وتغير رأى رئيس الحكومة تجاه الاستفتاء، من مزاح الى دراسة وتعير الشك بأنه يبحث الآن عن وسيلة لتنفيذ الانسحاب.

خاصة في الوقت الذي يتضع فيه أن غالبية كبيرة من الشعب تؤيد الانسحاب ، وتدعم هذا الشك. وحقيقة ان اصحاب فكرة الاستفتاء ، ومعارضي الانسحاب ، يتراجعون الآن ويحاولون وضع العراقيل ، تدعم أكثر وأكثر هذا الشك .

كل شئ جميل وعلى مايرام ، غير أن هذه الحسبة بدون صاحب الدار ، وصاحب الدار في هذه الحالة هم المعارضون للاتسحاب ، الذين يتوقع نتنياهو والمساندون للاستفتاء الشعبى أن يلينوا ويصمتوا ويقبلوا الحكم ، وخاصة ألا يسقطوا الحكومة ،

وهذا خطأ . فرغبة الشعب كما سيعبر عنها الاستفتاء ، لن تترك أى أثر على المعارضين ، إن لم تجعلهم ينسقون مواقفهم ، فالاستفتاء لن يحركهم عن معارضتهم الشديدة ونواياهم لاسقاط أية حكومة تقدم على تنفيذ الانسحاب . سيقولون إن الشعب أخطأ ويعرض وجود الدولة ومواطنيها للخطر ، وفي حالات المفامرة والمخاطرة بالنفس لا تجدى الأغلبية في حسم الأمر .

هكذا ، فان الحقيقة الخالصة للأمر كله هى دائما فى أيديهم ، انهم أصحاب الدار وهم الذين يعرفون ما هو الأفضل والاصلح لشعب إسرائيل . إن الاستفتاء الشعبى ، حتى لو حسم بأغلبية كبيرة لصالح الانسحاب ، فإنه لن يؤدى الى أى وضع سياسى جديد ، إن المعارضين لذلك من داخل الائتلاف سيبذلون عندئذ كل مالديهم لاسقاط الحكومة ، وسيصبح نتنياهو فى حاجة الى تغطية وتأمين من حزب العمل لفترة غير قصيرة، وربما يحتاج الى حكومة وحدة وطنية ، إذ من غير الواضح قاما إن كانوا سيستجيبون له فيما يريد .

إذن ، فإننا لكى نقوم بهذه الجولة ونعود عن طريق استفتاء شعبى لنفس النقطة التى نقف عندها اليوم ، هل يجب ان نبدد عشرات الملايين من الشيكلات ؟

#### 1994 / 7 / 49 بقلم : أورى افنيرى

ملحق معاريف

# آلية الظلام الجديدة

الدولة والإقسماد مجندان كالاهما من أجل مصالح المستوطنين وحربهم للفلسطينيين

لقد جائتني تلك الفكرة مؤخرا كنوع من التجلى: توجد آلية (نظام) مظلمة تحدد مصير الدولة . إن لقب أو تعريف (آلية الظلام) أطلقته على جهاز الأمن العام (الشاباك) في الوقت الذي تخفّى فيه هذا الجهاز في أعساق السرية . والآن نجحنا في إلقاء ضوء كبير على هذا التنظيم وعلى أساليبه . والوصف يطلق الآن على ظاهرة أخسرى ، وهي التي تجلت لي

لقد بدأ ذلك الحدث في الكنيست ، حيث ناقش المجلس في جلسته وثيقة الإتحاد الأوربي ، والتي تحدد أن منتجات المستوطنات ليست إنتاج إسرائيل ، ولذلك فهي ليست معفية في أوروبا من الجمارك . لقد ذهبت للكنيست مع زوجتي راحيل من أجل متابعة المناقشة ، وفجأة بدأ أعضاء من الكنيست من اليمين المتطرف في التنوجه إلينا مساشرة وتوبيخنا وتوجيبه الإتهامات إلينا ، بزعم أننا أقسمنا أوروبا العظيسمة ضد المستوطنات .

وفي أعقاب هذه الحادثة ، تم دعوة وفد من جماعة ( جوش شالوم: تكتل السلام) للإشتراك في النقاش بلجنة الإقتصاد التابعة للكنيست ، وطلب منا تقديم معلومات عن الدعوة لمقاطعة إسرائيلية لمنتجات المستوطنات ، والتي نشرناها قبل حوالى عام ، وفي الجلسة حضر مستولون كبار للغاية في وزارات الخارجية ، والمالية ، والصناعة والتجارة وإتحاد الصناعيين ، بالإضافة لمثلى المستوطنين .

واتضع لى فجأة ، أنه لا برجد أى فارق بينهم جميعا . لقد تحدث رجل وزارة الخارجية كمستوطن ، ورجل الصناعة عبر كعضو كنيست لليمين المتطرف. لقد كأن واضحا من تلقاء نفسه أن المستوطنات هي ذراع آلية الدولة ، وأن النظام كله يعمل من أجلها أو في الواقع يعمل من جهتها .

إنها منظومة الظلام الحقيقية . فعنذ ثلاثين عاما وكل وزارات الحكومة مجندة لسحب الأراضي من تحت اقدام الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وإقامة أعشاس المستوطنين عليها . إنها عملية لا تعرف الراحة أبدا، ٣٦٥ يوما في السنة

. آلاف الموظفين يعملون ليل نهار من أجل إيجاد تخريب آخر ومؤامرات أخرى من أجل مصادرة دونم آخر ، أو تحريك منزل متحرك آخر ، أو لردم بئر أخرى ، ولطرد أسرة أخرى وتنفيذ حفائر أثرية أخرى للتغطية على مستوطنة .

لقد وقع الزعماء على اتفاقية أوسلو . وعلى بساط البيت الأبيض تم الحديث بصوت عال "عن" المصالحة التاريخية" ، ولكن في المبدان إستسرت الحرب ضد الشعب الفلسطيني . ويبدو أن إتفاقية أوسلو قد ازدادت من حافز الحرب . ففي السنوات بين أوسلو واغتيال رابين إتسعت المستوطنات أكثر من أي فترة أخرى سابقة .

لقد شاركت هذا الإسبوع في زيارة عزاء نجربة كيلكس، في جنوب الخليل ، عند أسرة أبو تركى، واستسمعت لانفجار الكلمات المتأثرة لإبنة القتيل ، "نور" البالغة من العمر ١١ سنة ، والتي صاحت : "إنني خائفة ! لقيد توقف بناء منرستنا بواسطة اليهود ، ويجب علينا أن نذهب كل صباح أربعة كيلو مترات إلى مدرسة أخرى. والطريق يمر بجوار المستوطنة . وإذا كان أبي الذي كان رجلا بالغا وقويا ، قد قتل في الوقت الذي سار فيه على الطريق ، فماذا سيحدث لنا ، الأطفال الصغار ؟

إن الكلام مازال يدوى في خلاء الغرفة، عندما قيل لنا أنه على بعد عدة كيلومشرات منا يقوم الجيش بهدم منازل. لقد سارعت الى هناك ، ولكننا تأخرنا . لقد إنتهى الجيش بالفعل من عمله وهرب . وتلك هي الصورة التي تراءت أمام أعيننا : منظر للنقب الشمالي ، في الأفق الواسع ، منطقة مفتوحة ، صغراء ، وليس بها أخضر ولا يابس. لا شجرة ولا حقل ، ولا منزل . ومن بعيد وكأنها قلعة صليبيين على هضبة ، القباب البيضاء والأسقف الحمراء لمستوطئة كرميل. وفي وسط هذه الصحراء بعيدا عن أي مكان ، منزل مهدم سقفه ملقى على الأرض وتحته ترى أطلال أثاث وحوله تجلس أسرة فلسطينية ، إمرأة ورجل عجوز ، وخمسة أطفال ، كلهم هائمون ولا يبكون .

دولة عظيمة ، قوة ذات ثقل ، ولها جيش ذا هيبة ، وتدير حرب ضد أسرة واحدة في قلب الخلاء . تحقيق نبوءة الأجيال إذا رغبتم ، ليست هذه إسطورة ، إنها إسرائيل ١٩٩٨ .

# وعرفات أيضا ليس ملاكا من السماء

هآرتس ۲۸ / ۲ / ۱۹۹۸ بقلم : یوئیل مارکوس

> لقد نجح بيبى في إثارة كثير من الاشخاص ضده وفاز بكثير من أوصاف التنديد ومن بينها أنه مخادع وكاذب لدرجة أنهم نسوا أن عرفات الذي يقيم في غزة ليس ملاكا من السماء . وعرفات يبدو محطما وشفتاه ترتعد وهو رئيس دولة بلا دولة ، وعلى الرغم من أنه مثير للشفقة إلا أنه يستطيع أن يلقن نتنياهو حيلة أو اثنتين ، حيث أن عرفات صاحب تجربة كبيرة في البقاء ويملك أعبصاب قبوية وهو أفيضل من نتنيباهو في مواقف الضغط. وهو مثل السمك في الماء في حالات الأزمة المستمرة وهذه الصفات تجعله يحظى بتأييد دولى ، كذلك فإن قدرة عرفات على المساومة أكبر من قدرة نتنياهو وهذا يمكنه من تدعيم مكانته والتغلب على خصومه في السلطة الفلسطينية. ولكن عندما يعاني نتنياهو من أعراض "الذئب" أي ان نفترض مسبقا إنه كاذب وأن شريكه في الحوار من غزة صادق وصريح ، فإن المنطق بلزمنا بأن نتوقف لحظة وأن نعيد النظر لنرى الأمر على حقيقتها فيما يتصل بإعادة الانتشار الثاني . إن الهدف الأساسي لبنيامين نتنياهو ليس البقاء ولكن أن يعاد انتخابه مرة أخرى لان إعادة انتخابه مرة اخرى سوف تمنحه اعترافا بأنه جدير بالسلطة وأن نجاحه في الانتخابات في عام ١٩٩٦ لم يكن بمحض الصدفة أو ضربة حظ .

> ولكن من أجل أن يحقق نتنياهو هذا الهدف فإنه يجب عليه أن يحرز تقدما في عملية أوسلو . وهو ليس في حاجة الى استفتاء حيث أن لديه استطلاعات رأى سرية خاصة به كي يتأكد من أن معظم الجماهير على استعداد لتقديم تنازلات في المناطق وأكبير دليل على ذلك أن التنازل في الخليل وإعادة التوقيع على اتفاقية أوسلو قد عبرا بسلام وأثبتا أنه على استعداد لتقديم تنازلات . ولذلك ليس من الغريب أن يشك فيه شامير وإرنس ولنداو وبيجين على اعتبار أنه على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة عندما تسنح له الفرصة. وهناك حقيقة يجب أن نذكرها ، وهي أن نتنياهو قد أعطى وعدا سريا يجب أن نذكرها ، وهي أن نتنياهو قد أعطى وعدا سريا لأولبرايت بتنفيذ انسحاب في ١٣،١٪ من مساحة الضفة.

ومن ناحية أخرى فإن نتنياهو محاط بائتلاف لا يمكنه من فعل كل ما يرغب فيه ويشعر بالخوف الشديد لئلا يعمل هذا الائتلاف على إسقاطه ، وفي نفس الوقت يشعر أيضا بالخوف

الشديد من أن أى خطأ ولو صغير فى المفاوضات يمكن ان يؤدى الى إعادة الأعمال الارهابية وبذلك يفقد مايصفه بأنه اكبر إنجازاته على الاطلاق. ولذلك من الضرورى له أن يغلف الحبة المرة ألا وهى الانسحاب بغلاف من الانجازات الأمنية التى تسهل عليه الحصول على الأغلبية المطلوبة فى الائتلاف.

ولكن المساومة تدور حول الثمن . وها هو مكتبى مكتظ بكثير من نسخ المبادرة الأمريكية، أو بعبارة أخرى ، نسخ مختلفة لهذه المبادرة ، الاولى في ٣١ يناير والثانية في ٢٠ يونية ويتضح منها ماذا يمكن للسيد نتنياهو أن يعطيه خلال إثنى عشر أسبوعا من إعادة الانتشار . وفي مقابل ذلك فإن التزام عرفات بالثمن ، أو مايسمى بالمطالب الأمنية لاسرائيل هو التزام مبهم تماما . وهذه المطالب خاصة بتقليص عدد قوات الشرطة الفلسطينية بنسبة الثلث وتقليص كمية الأسلحة وتسليمها لطرف ثالث ، وكذلك محاربة الارهاب ، هذا بالاضافة الى مطالب أخرى مثل إلقاء القبض على ٢٠٠ من ومحاكمتهم لأنهم عملوا في اسرائيل ، وضمان أمن وطرق الوصول الى المستوطنات في الجيوب والتي من المفروض ان تكون تحت رعاية اللجان .

وعرفات الذي يجد الدعم والتأييد من مبارك يصر على عدم التحرك أو تغيير الصيغ المبهمة التي يتمسك بها والتي لا تستجيب للمطالب الأمنية الضرورية حسب رأى جيش الدفاع الاسرائيلي وأجهزة الأمن الاسرائيلية . ومن مثلنا يعرف ما هي هذه اللجان ؟

وعلى الرغم من النقد الموجه إلى طبيعة ومدى صدق نتنياهو وأسلوب أدائه فإن المنطق يستوجب أن نؤكد أن هذا لا يساوى أى شئ عندما نعرف أن زعيم الليكود على استعداد لانسحاب يبقى على ٤١٪ من مساحة الضفة فى أيدى السلطة الفلسطينية . وعلى الرغم من أن كثيرا من الاسرائيليين يزرفون الدمع على المصير المر لرئيس السلطة الفلسطينية ، إلا أن هؤلاء الاسرائيليين ليسوا على استعداد لرفض الادعاء القائل بأنه ربما فى هذه المرة ، ليس نتنياهو فقط هو المسؤول عن جمود المفاوضات ولكن عرفات ايضا مسؤول بنفس الدرجة .

#### هآرتس ۱۹۹۸ / ۷ / ۱۹۹۸ مقال افتتاحي

# بعد بيان أولبرايت

يعتبر نداء وزيرة الخارجية الامريكية ، مادلين أولبرايت ، لاسرائيل وللسلطة الفلسطينية باستئناف المفاوضات المباشرة ، بمثابة علامة ضعف: بعد شهور طويلة من الوساطة الجادة ، تلمح الادارة الأمريكية الى أنها تستسلم . إذا كان نداء وزيرة الخارجية ليس اجراء تكتيكيا من أجل تحييد زعم بنيامين نتنياهو بشأن رفض ياسر عرفات الاجتماع معه، فإننا نرى في ذلك دليلا على أن حرب الاستنزاف التي يخوضها رئيس الوزراء ضد اتفاق أوسلو، قد حققت آهدافها .

وبالفعل، سواء استجابت السلطة الفلسطينية للنداء الامريكي أو رفضه ، فمن الواضع أن عملية السلام تحتضر . لقد نجح رئيس الوزراء في استنزاف جميع المعنيين بالأمر وهم الاسرائيليون والفلسطينيون والاردنيون والمصريون ، ويتضح الآن أيضا أن الامريكيين أصبحوا علون هذه العملية .

هذه النتيجة مشيرة ولا يجب التسليم بها . لقد رسم اتفاق أوسلو تحولا ذا أبعاد تاريخية في علاقات إسرائيل مع الشعب الفلسطيني (ومن ثم مع اغلب دول العالم العربي)، ولهذا لا يجب التغاضي عن نجاح شخص واحد في إضاعة العملية ودفعها الى الحافة والضياع الأكيد .

بعرف التاريخ رؤساء دول ، نجحوا بقوة الأيديولوجية الخادعة ، والديماجوجيا في الانحراف بتاريخ شعوبهم عن المسار المطلوب . لقد دفعت شعوبهم ثمن هذا الانحراف . ولا يمكن أن تسمح دولة إسرائيل لنفسها بأن يتضمن تاريخها فصلا ماثلا - إن هيكل النظام وقواعد اللعبة السياسية يتحيان التصدي للغرض الذي يسعى اليه رئيس الوزراء. وحتى يستمر هذا النضال يجب على العناصر الجماهيرية المعنية عدم الاستسلام لحرب الاستنزاف التي يمارسها نتنياهو

هذا الكلام ينطبق أولا وقبل أي شئ على المعارضة ، يجب على احزاب العمل وميرتس استنفار كل قواتهما حتى يصل صوتها الى الجماهير وتفنيد زعم نتنياهو حول أسباب احتيضار عملية السلام. لدى المعارضة معلومات ولديها الوسائل التي تعرض من خلالها على الجمهور التسلسل الحقيقي للمفاوضات التي أدارها نتنياهو مع الفلسطينيين . هناك أيضا مسئولية شخصية تقع على كاهل وزراء وأعضاء الكنيست من الاتتلاف والذين تعهدوا علنا بالوصول بالمفاوضات مع الفلسطينيين الى نهاية ناجحة . لقد ربط كل من اسحاق مردخای وأفیجدور کهلانی وناتان شرانسکی وإربيه درعى ويهبودا هرئيل ومعهم أحزاب الطريق الشالث ويسرائيل بعلياه وشاس (أو بعضها على الأقل) استمرار مشاركتهم في الانتلاف بالتقدم في عملية أوسلو . تكفي قوة أي من هذه الاحزاب لاجبار نتنياهو على أن يوقع في النهاية على اتفاق تنفيذ الانسحاب الثاني . والأهم ، أنه في مقدورهم المشترك إجباره على أن يتخلى تماما وإلى الابد عن حرب الاستنزاف التي عارسها منذ سنتين وأكثر ضد عملية السلام.

هذا فعلاً هو الاساس، أي تغيير أسلوب تتنياهو من جذوره تجاه إتفاق أوسلو والمعاني المنطوية على ذلك . لقد جاء هذا الاتفاق من اجل التصالح بين دولة اسرائيل وبين الشعب الفلسطيني ، كان هدف الموقعين عليه، أن هذا التصالح مطلوب ، وأن الظروف مهيأة لتحقيقه ، وأن الطرفين على استعداد لدفع الثمن المرتبط بذلك .

يتصدى نتنياهو لهذه الافتراضات الأساسية ويستخدم من أجل ذلك القوة الكامنة في مهام منصبه . إذن فاحتضار مفاوضات الانسحاب الثاني هو تأكيد على الهدف الأساسي ألا وهو عدم الاذعان لما يريده نتنياهو .

# مايو ١٩٩٩ القبضة الأخيرة

هآرتس ۱۹۹۸ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم : دانی روبنشتاین

يسافر ياسر عرفات اليوم الي الصين . حتى في أقصى ساعات المفاوضات حرجا لا يقوم عرفات بتعديل جدول سفرياته المكدس . قبل السفر ، في نهاية الاجتماع الاسبوعي للقيادة الفلسطينية في رام الله ، صدر بيان رسمي جاء فيه أن استئناف المفاوضات مع اسرائيل مشروط بموافقة حكومة إسرائيل على المشروع الأمريكي . يدركون في القيادة الفلسطينية أن احتمالات القبول الاسرائيلي ضعيفة ، لذلك جاء في عناوين صحف نهاية الاسبوع الفلسطينية (لقد شذت حكومة إسرائيل عن عملية السلام) .

يسود القيادة الفلسطينية مناخا متشائما جدا حيث أدرك عرفات ورجاله أثناء عملية المفاوضات المؤلمة ، أنه لا يوجد أي احتمال لديهم للموافقة على بعض المطالب الاسرائيلية مثلا ، لا تستطيع السلطة الفلسطينية بأي حال من الأحوال تسليم المطلوبين الاسرائيل ، وهذا ما يعرفونه جيدا في حكومة إسرائيل أيضا ، ولكن المعروف فقط أن عرفات غير قادر حاليا على دعوة المجلس الوطنى الفلسطيني حتى يتخذ قرارا نهائيا بإلغاء بنود الميشاق الفلسطيني . من المنظور الفلسطيني ليست هناك أى ضرورة لمثل هذا الاجشماع لأنه سبق إتخاذ مشل هذا القرار في المجلس. ولكن لو افسترضنا أيضا أن وافق عرفات على دعوة المجلس للانعقاد فيمن الواضح أن أغلب الاعتضاء لن يوافقوا على التصويت مرة أخرى على هذا الموضوع، هناك من سيرون في هذا نوعا من الاهانة. وكثيرون منهم أصابه الضجر نتيجة التسويف في المفاوضات ، والتي تخدم سياسة الاستيطان الاسرائيلية ، وهم يشيرون عامة الى ضرورة وقف عملية أوسلو.

لقد تغير المناخ للغاية - في ابريل ١٩٩٦ - في تمرير القرار في المجلس الوطنى الفلسطيني بشأن إلغاء بعض بنود الميشاق بأغلبية كبيرة بلغت ٤٠٥ أصوات ضد ٤٥ . في تلك الفترة مارس عرفات وأعوانه ضغوطا كبيرة على المئات من أعضاء المجلس ، وقتها كانت السلطة الفلسطينية في مراحل التنظيم الاولى ، وحصل النشطاء الفلسطينيون على وعود لا حصر لها بالحصول على مناصب ووظائف وامتيازات. ولكن الهام جدا هو

أن أغلب أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى قد اعتقدوا آنذاك أن الطريق ممهد أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال فترة زمنية وجيزة. جاء فى اتفاقيات أوسلو ، أنه يجب إنهاء مفاوضات التسوية النهائية خلال خمس سنوات ، ولكن لم يكن هناك ما يمنع أن تنتهى قبل ذلك. وتحسبا للانتخابات فى اسرائيل فى نهاية مايو ، أى بعد شهر من اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى فى غزة ، قرر حزب العمل أن يرفع من برنامجه اعتراضه على إقامة دولة فلسطينية ، حبث كان يبدو أن عرفات قادر على تحقيق ذلك.

اليوم لم يعد الأمر كذلك . لقد تسببت تجربة العامين الأخيرين - حسبما أشارت استطلاعات الرأى - الى تراجع ملحوظ فى التأييد الفلسطيني لعملية السلام ، وليس لدى عرفات أى سبيل تقريبا لأن يحقق مرة أخرى الأغلبية المطلوبة بمقدار الثلثين في المجلس الوطني الفلسطيني . كذلك يقول بعض المقربين من عرفات صراحة ، أنهم يخشون انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الآن لأن مثل هذا الاجتماع قد يتحول الى مظاهرة قوة من جانب المعارضة الفلسطينية . وهذه المرة يقصد المعارضة الداخلية ، داخل حركة فتح ، حيث ينتقد الكثير من نشطائها سياسة عرفات حاليا .

المكسب السياسى الوحيد المتبقى لدى عرفات من اتفاق أوسلو هو الاعلان ، انه فى مايو ١٩٩٩ ، فى نهاية الاتفاق المرحلى ، سوف يعلن عن اقامة دولة فلسطينية . لهذا فإنه يعلن ذلك أكثر من مرة لدرجة الارهاق . ولكن يتضح أنه حتى فى هذا الموضوع لا يحظى عرفات بالتأييد والثقة اللذين حصل عليهما فى الماضى . فقد تباهى المتحدثون بإسمه فى الأيام الاخيرة بنجاحهم السياسى الكبير ، أى رفع درجة التمثيل الفلسطينى فى الامم المتحدة كمرحلة أخرى على طريق إعلان الفلسطينى فى الامم المتحدة كمرحلة أخرى على طريق إعلان ويام الدولة الفلسطينية . وقد علق الدكتور حيدر عبدالشافى بالنقد مذكرا عرفات ، انه فى نوف مبر ١٩٨٨ ، فى اجتماع درامى للمجلس الوطنى الفلسطينى بالجزائر تم الاعلان عن دامى دولة فلسطينية. اذا كان الاصر كذلك ، فيما الداعى للاعلان عن ذلك مرة أخرى ؟

Kamaraya

# يحرقون نادى السلام

تلقى الملك حسين هذا الاسبوع رسالتين بمناسبة المولد النبوي . وكلتاهما لا تخرجا عن التهنئة العادية التي يتبادلها الزعماء العرب ، واحدة من الرئيس الأسد والأخرى من أمير الكويت . في الرسالتين يتمنى الزعيمان للملك دوام الصحة والعمر المديد والتهنشة . ولكن لهاتين الرسالتين معنى رمزى: تدل الرسالة السورية على القدر الذي تدهورت إيه العلاقات السورية - الاردنية لدرجة أن الحوار الذي تبقى بين الدولتين أصبح يتوقف عند هذه الدرجة . أما التهنئة الكريتية - فهي دلالة على حسن النية الذي يتزايد بين المملكتين . بين هذا وذاك ، أصبح الملك حسين في مشكلة . فإذا أراد التقرب الى سوريا . سيستعين عليه أن يعلن عن وقف التطبيع مع إسرائيل والموافقة على عقد قمة عربية شاملة ، وإذا أراد التقرب الى الكويت ، لن يستطيع الموافقة على قمة عربية ، لأنه لا يمكن في مشل هذه القمة منع العراق من الحضور . بعدما وقعت الاردن هذا الاسبوع على اتفاق لبناء خط أنابيب بترول من العراق الى العقبة انتظارا لموعد رفع العقوبات ، لن يستطيع حسين إلا أن يسائد العراق ومرة أخرى يفقد الكريت . هذا هو ملخص الاجابة على سؤال : لماذا لم تعقد

ولكن من اجل تفادى ضرورة الدخول في مواجهة مع دول عبربية أخرى ، وبخاصة مع دول الخليج ، ابتدعت الأردن تعبير (قمة مصغرة) اعتاد عدد من الزعماء العرب على الالتقاء فيه من أجل بحث المشاكل المتعلقة بهم فقط. وهذا الاطار يعتبر مريحا للاردن ، طالما أن الرئيس الأسد على غير استعداد لحضور مؤتمر يجمعه بحسين . وهكذا تبلور نادي موقعي السلام مع اسرائيل الذي يشمل مصر والاردن والفلسطينيين الذين يربطهم اتفاقا ما للسلام، وليسوا على استعداد لهدمه بعد .

ويعتبر الأسد شريكا جزئيا في هذا النادي، وهو لم

يحضر من أجل لقاءات مشتركة مع حسين وباسر عرفات لأنه يرى أنهما خائنان للقضية العربية ، ولكنه لا يستطيع التخلي عن علاقاته مع مصر، ولذا فهو على غير استعداد لأن يذكر مبارك بأن له أيضا اتفاقا مع اسرائيل. ويكمن حل مشكلة الاسد في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، الذين قرروا تجميد التطبيع مع اسرائيل وإعفاء مصر والأردن والفلسطينيين من هذا القرار . ولكن هذا القرار يضع الاسد بالذات في موقف غريب: يهمه عقد قمة عربية شاملة، تنخذ قرارات فعلية ضد اسرائيل، ولكنه يدرك أنه طالما أن مصر والاردن والفلسطينيين لن يتخلوا عن الاتفاق الذي تم توقيمه ، لن يكون لمثل هذا المؤتمر أي معنى لهذا يتبخذ الاسد موقفا يرى أنه لا طائل من وراء أي قمة طالما لم تنفذ مقررات القمة السابقة . وهكذا يستطيع أن يقبل المؤتمر وأيضا أن يرفض ، وفي الوقت نفسه أن يلوم الخائنين .

هآرتس ، ۱ / ۷ / ۱۹۹۸

بقلم: تسفى برئيل

أما مشكلة مبارك فهى أقل تعقيدا فقد حققت مصر كافة تطلعاتها في إطار اتفاقيات كامب ديفيد . كما أن مبارك يكره أن يسمع عن تجميد أو إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد وهو يجتهد من أجل تأكيد ذلك في أي ملتقى. بعدما دق هذا الوتد ، أصبح مبارك على استعداد لأن يسمع ما يقوله الآخرون. ويكمن تفوقه وقبوته في المؤتمرات الصغيرة. أثناء الموتمر الذي عقد هذا الاسبوع في القاهرة، التقى على انفراد أولاً مع عرفات وبعد ذلك مع الملك حسين ونجح في بلورة بيان مشترك . بالفعل ، اضطر عرفات لأن يتماشى مع الخط المصرى، وهو الخط الذي كان من السهل على الاردنيين الموافقة عليه ، بينما في قصة شاملة ، سيضطر مبارك لأن يتماشى مع الخط الذي قد تفرضه سوريا أو دول الخليج .

وبشكل طبيعي تقريبا ، لم تشترك سوريا في هذا المؤتمر ، كما أن صحفها لم تذكر تقريبا أي اخبار عنها . من الممكن أن نتوقع أن يلتقى صبارك في الأيام القادمة مع

الأسد من أجل إطلاعه على نتائج المحادثات حتى يظهرا معا علنا كدليل على أن العلاقات بين الدولتين لم تتراجع .

أما "اللزقة" الأساسية في مؤتمر القمة هو عرفات. لقد قضى حقا أياما طويلة في محاولة لاقناع الزعماء العرب عصداقية مواقفه وبضرورة عقد مثل هذا المؤتمر، ولكن كل مانجح فيه هو الحصول علي تعبير يقول: أن عقد قمة شاملة هو أمر مطلوب بشرط أن يحس الاعداد لها. وهذه الصيغة تغطى على عدم رغبة الدول العربية في التصادم فيما بينهم، بيما ينبغي إظهار موقف موحد في مواجهة اسرائيل.

فى مسئل هذا المؤتمر سيكون هناك دائما من يطرح المسألة العراقية أو النزاع بين السودان ومصر ، أو الذي بين مصر وقطر ، ويذلك يحتمل إبعاد قضايا القدس والنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي الى الهامش . كذلك يدرك عرفات أنه طالما أنه موقع على اتفاق سلام مع إسرائيل ، وطالما أنه غير مستعد بعد للاعلان عن وأد عملية السلام ، لا يستطيع ان يطلب هذا من الاردن أو من مصر . إذن فالذخيرة التي بحوزته هي ذخيرة فشنك . ولكنه في حاجة على الاقل للحديث عن مؤتمر قمة حتى لا تخبو القضية الفلسطينية وبخاصة من أجل ملاعبة الولايات المتحدة بها الفلسطينية وبخاصة من أجل ملاعبة الولايات المتحدة بها

لقد أصبحت الجبهة الامريكية حاليا بمثابة الهدف الهام جدا لدى عرفات ، وهو يحاول ان يستحوذ عليه بدون استخدام الوسائل المناسبة . فليس لديه لوبى قوى ولا جمهور فلسطينى أمريكى ، يمتلك قدرة التأثير على غرار الجمهور اليهودى ، ولكنه يجتهد وينجح في أن يجمع حوله منتدى أصدقا ، من جانب الدول العربية وأوربا . إن فشل الولايات المتحدة الى الآن في إقناع إسرائيل بتنفيذ تعهدانها ، وعرقلة إعلان المبادرة الأمريكية - وهي الشيطان الذي تخشاه اسرائيل - تسببا في تقويض كبير للوضع الامريكي في المنطقة. كذلك أتاحوا لدول أوروبا دخول المنطقة عبر البوابة الرئيسية وإثبات وجودها وهو مايشعر به جيدا المنتجون اليهود في المستوطنات. إن نية

الرئيس الفرنسى الاعتراف بدولة فلسطينيه عندما يعلن عنها يمكن أن تظهر للولايات المتحدة المواجهة التى يجب أن تتوقعها ، لو واصلت التمسك بمواقف اسرائيل فقط وليس القيام بدور الوسيط العادل مع الفلسطينيين ايضا . بالطبع ليست الادارة الامريكية في حاجة الآن الى قسمة عربية ، والتى لابد وأن تشهد عدة بيانات تدين السياسة الامريكية .

وفى أسوأ الاحوال ، ستستخد عدة شروط لمواصلة التعاون العربى مع الولايات المتحدة ، وبخاصة مع شركات الأسلحة الامريكية . لذلك يمكن أن نرى فى مطاردة عرفات لمؤتمر قمة عربية استنفارا للأشقاء ضد الولايات المتحدة ، حتى لو كانت الأسرة كلها فى نزاع.

بمثل هذه المساندة العربية والاوروبية ، والتى أدت الى قرار الامم المتحدة برفع مستوى التمشيل الفلسطينى فى المنظمة الدولية يستطبع عرفات أن يقول إنه لم يحدث أبدا أن كان الوضع السياسى للفلسطينيين جيدا كما هو الآن . كلما امتد الجمود فى العملية ، كلما اشتد عود اللوبى الفلسطينى الذى يتحدث الفرنسية والألمانية والعربية ، ويهتز وضع اسرائيل أكثر ، لدرجة يبدو معها أن إسرائيل هى التى يجب ان تتخلي الآن عن ١٣٪ حتى تستطبع استعادة بعض ما فقدته من وضعها.

وقد تلقت قمة القاهرة المصغرة عدة ملاحظات سافرة من جانب مكتب رئيس الوزراء. يوم الشلاثاء اضطر نتنياهو لأن يستخدم تعبير (تعديل بسيط في وضع منظمة التحرير) حتى يستخف بالمكانة التي حصلت عليها في الامم المتحدة . كذلك سيبتدع نتنياهو بالطبع تعبيرات مناسبة من أجل صياغة رأيه عن الترقية القادمة . ولكن هذه القمة المصغرة التي يستهزئ بها رئيس الوزراء ، هي التي تنتظر الآن يصبر، وتعرقل انعقاد القمة الشاملة . بل إنها لم تخصص من أجل محاولة إجراء مفاوضات مع إسرائيل . الآن هي تلاعب الكبار : الولايات المتحدة وأوروبا . هذا هو منتدى السلام الذي يمكن ان يحترمه نتنياهو أو أن يتخوف منه .

### موت حدود ۱۹۹۷

هآرتس ۱۹۹۸ / ۷ / ۱۹۹۸ بقلم : جدعون لیفی

الجميع الآن يؤيدون اقامة دولة فلسطينية أو على أقل تقدير بعرفون انها سوف تقام. في اليمين واليسار، شمعون بيرس واريئيل شارون، وهناك من يقول ايضا ان بنيامين نتنياهو وجزء من المستوطنين يعرفون انه في نهاية الامر سوف تقام الدولة فقط ايهود باراك يعيش في الماضي ويهاجم بنيامين نتنياهو بدعوى انه يساعد على سرعة اقامة هذه الدولة.

ومن أول وهلة يبدو ان هناك تقدماً محلوظاً في الخريطة السياسية الاسرائيلية نحو اليسار . وبعد مصافحة عرفات تم ذبح البقرة المقدسة، اى التراجع عن معارضة اقامة الدولة الفلسطينية . واصبحت اسرائيل تسلك طريق السلام واصبح الكثيرين يتفاخرون بانفتاحهم واعتدالهم وهاهم يؤيدون اقامة الدولة الفلسطينية.

ومعقابل دخول منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية في قاموس مصطلحاتنا ، خرج منه مصطلح آخر كان محظورا ذكره وهو مصطلح حدود ١٩٦٧ .

وكانت حدود ١٩٦٧ تعسبر على الدوام بمشابة تهديد السرائيل بالاضافة الى الاعسبراف بنظمة التسحرير الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية . ولكنهم في اليسار الاسرائيلي على الأقل كانت هذه الحدود تعتبر بمثابة شرط للتسوية تماما مثل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية . ولكن بعد ان تم اقتحام المحرمين الاخبرين لدى الرأى العام، اصبح وضع المحرم الآخر وهو حدود ١٩٦٧ اكثر قوة . حيث ان الجدل الاسرائيلي العام سواء في اليمين أو في اليسار لم يعد يذكر حدود ١٩٦٧ على الاطلاق أو حتى أى تعديلات طفيفة في الحدود وبصوره مدهشة انضم اليمين الى اليسار ، لدرجة انه لم يعد هناك أى شخص يتحدث عن هذه الحدود المحظورة ولم يعد هناك خط اخضر في حزبي العمل وميرتس ، ومن ثم يمكن القول أن الخريطة السياسية الاسرائيلية تقدمت خطوة نحو الامام وخطوة اخرى نحو الوراء .

وبدلا من ذلك فانهم يتحدثون في اليسسار عن كستل المستوطنات وسوف يبقى ايهود باراك للابد في عفرا وبيت ايل . ولكن حمائم حزب العمل وميرتس يعتقدون ان الدولة الفلسطينية المتفق عليها - على الاقل بيننا وبين انفسنا - سوف تكون مقطعة الأوصال طولا وعرضا ويستطيع مواطنوها الانتقال بحربة من بلده الى بلده عن طريق شبكة متشعبه من الطرق الملتفه والحواجز والانفاق والكبارى

العلوية ، بين كتل المستوطنات وستكون عاصمتها عبارة عن ضاحيه .

والذين يتباهون بتأييد اقامة الدولة الفلسطينية على استعداد لقبول حق الفلسطينيين في اقامة دولة، ولكنهم ليسوا على استعداد لمواجهة مسألة الحدود. والإعتقاد بان الموافقة على اقامة الدولة الفلسطينية سوف يحل المشكلة الفلسطينية ولتكن حدودها ماتكون هو اعتقاد خاطئ وأعمى . وحتى الاعتقاد باننا اذا اخرجنا حدود ١٩٦٧ من القاموس ، فسوف تخرج ايضا من الواقع الجغرافي والسياسي القومي هو اعتقاد خاطئ وليس له اساس . ونحن نسسطيع ان نمحي حدود خاطئ وليس له اساس . ونحن نسسطيع ان نمحي حدود جدول اعمال الفلسطينيين او من جدول اعمال العالم .

وعلى الرغم من ان الاوضاع قد تغيرت في المنطقة وجاء البها كثير من المستوطنيين الا انه لن يكون في مقدورهم تغيير حقيقة ان كل ما يوجد عبر الخط الاخضر يعتبر منطقة محتلة ويعيش فيها شعب خاضع للاحتلال ومن حقه ان تكون له دولة على الاقل في جزء من هذه المنطقة التي كانت أرضه قبل ٥٠ عاما .

وفى الأسبوع الماضى اتخذ العالم خطوة اخرى على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولم تسقط السماء على رؤوس الاسرائيليين، ففى شهر مايو القادم سيعلن ياسر عرفات اقامة الدولة الفلسطينية وسوف يصفق له العالم وربا لن يشعر الاسرائيليين باى تأثر . ولكنهم سوف يفكرون مرة اخرى فى ان اقامة هذه الدولة يعتبر حل ولتكن حدودها كيفما تكون . ولكن هذا ينطوى على ضرر كبير على المدى الطويل، حيث ان الدولة الفلسطينية الصغيرة والمقطعة الاوصال سوف تسعى لإزالة هذه الحدود ومن ثم لن يكون هناك حل حقيقى . واى تسوية تبعد كشيرا عن الحدود السابقة لن تكون تسوية .

ونحن نعلم ان اعضاء حركة "كتلة السلام" القلائل سوف ينظمون مظاهرة يوم السبت القادم وسوف يقومون خلالها باعادة رسم حدود الخط الاخضر . وسوف تكون هذه بمثابة تذكرة متواضعه كما كانت عليه الحدود الطبيعية للدولة قبل ٣٠ سنة عندما كانت في احسن واجمل سنواتها على الاطلاق . وسوف تكون هذه ايضا تذكرة لتلك الحدود التي طواها النسيان والتي سوف تساعدنا اكثر من اى شئ آخر مع بعض التعديلات الطفيغة على التوصل الى تسوية دائمة تعتمد على العدل وعلى المنطق .

## علاج الإرهاب

سيارة مفخخة يقودها احد عناصر حماس عثر عليها في وسط القدس قبل ساعات معدودة من لقاء وزير الدفاع اسحاق مردخاي مع ابومازن نائب عرفات . وكان العطل الفني الذي اصاب الشحنة الناسفة قد فصل هذه المرة بين عملية ارهابية كبيرة وجمود سياسي عميق، وبين محاولة لانقاذ عملية السلام وتعميق التعاون الامني بين اسرائيل وبين السلطة الفلسطينية . وليس من الصعب وصف تسلسل الاحداث في الشارع وعلى المستوى السياسي لو كان المخرب قد نجح في تنفيذ مؤامرته . ومن المعتقد ان بنيامين نتنياهو كان سيجمد اي محاولة للحوار المباشر مع الفلسطينيين، ولاصدر تعليماته الي السحاق مردخاي لتأجيل اللقاء مع ابو مازن .

وعلى الرغم من انه توخى الحذر ولم يلقى مسئولية العسملية الارهابية على السلطة الفلسطينية نظرا لان القضية مازالت رهن التحقيق ، فقد استغل نتنياهو الحادث من اجل تأكيد ادعائه بانه يجب على الحكومة ان تصر على الترتيبات الامنية والتبادلية في الاتفاق مع الفلسطينين . واكد ان سياسه الحكومة في المفاوضات حول تطبيق اتفاقية اوسلو تهدف الى تقليص خطر وقوع عمليات ارهابية اخرى . وحذر رئيس الوزراء ايضا من انه يكن ان تقع عملية ارهابية في كل لحظة . وانتقد عضو الكنيست حنان بورات رئيس الوزراء الذي يبدى استعداداً لتنفيذ الانسحاب على الرغم من المحاولة الارهابية الخطيرة ، وقال بورات "ان رئيس الوزراء يتصرف بعدم الخطيرة ، وقال بورات "ان رئيس الوزراء يتصرف بعدم مسئولية سياسية ويمكن ان نعتبر تصرفه هذا عشابة جرية في حق الشعب "

ومن ناحية اخرى، يدعى رئيس المعارضة ايهود باراك المحاولة الارهابية تعتبر دليل على ان استمرار الجمود في عملية السلام يخدم المتطرفين . وتماما مثلما حدث في اعتماب العمليات الارهابية التي وقعت في عهد رابين

وبيرس ، ها نحن نستمع مرة اخرى الى الاعتقاد القائل بان بوادر التقدم في علمية السلام ، هي التي تحرك المعارضين للسلام لاتخاذ خطوات تضمن فشل العملية السلمية من جديد . وردود الافعال والتحليلات والتقديرات تشبت الارتباط الهش بين زيادة الارهاب الفلسطيني وبين وضع عملية السلام . والنتيجة الوحيدة التى نخرج بها من محاولة الارهاب الاخييرة ، مثل العمليات الارهابية الاخرى التي وقعت أو التي اكتشفت قبل استئناف الحوار المباشر بين اسرائيل والفلسطينيين ، هي انه من الصعب الربط بين الارهاب والسياسة . ان مصلحة اسرائيل في التسسوية مع الفلسطينيين والتي ستؤدى الى انهاء الاحتلال ، تعتمد على اسس عميقة واكثر عسقا من الحاجة الى وقف العمليات الارهابية . ومن ثم يمكن القول ان اتفاقية اوسلو كانت بمثابة عملية استراتيجية تهدف الى تمهيد الطريق لاقامة علاقات جديدة بين اسرائيل وبين سكانها الفلسطينيين وإنهاء الصراع العربى الاسرائيلي . وبدلا من استغلال اي عملية ارهابية لاثارة مشاعر الخوف في نفوس الجماهير من التسوية مع الفلسطينيين، فانه من الافضل ان نتبنى المبدأ الذي حرك اسحاق رابين، وهو "ضرورة الاستمرار في عملية السلام وكأنه ليس هناك ارهاب . ويجب محاربة الارهاب وكأنه ليست هناك عملية سلام".

ان المساومة حول نسبة الثلاثة في المائة الاخرى تحت قناع الترتيبات الامنية ، لن تساعد في التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين ولن تساهم في تحقيق الامن الشخصى لسكان اسرائيل ، والدواء المناسب الذي يساعد على تقليص ظاهرة الارهاب الفلسطيني يكمن في القرار الاسرائيلي والاصرار على قبول وتطبيق المبادرة الامريكية وتنفيذ اتفاق مفصل بشأن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المشترك ضد الارهاب .

el sa elle e

1990

معاریف ۲ / ۷ / ۱۹۹۷ بقلم: اورى افنيرى

### الحرب التي كادت تنشب

تماما مثل الشخص الذي ينتظر أن يلقى جاره في الطابق العلوي بحذائه ، فان الجميع ينتظرون حدوث الانفيجار . وكاد هذا الانفجار أن يقع في الاسبوع الماضي. وأصبح كل مواطن في المناطق الفلسطينية يؤمن اليوم انه بدون هذا الانفجار فلن يتحرك اى شئ . كذلك فان الخبراء الاسرائيليين ايضا يروادهم هذا الاعتقاد ، حيث أن الجميع ينتظرون سفك الدماء تماما مثلما ينتظر المزراع سقوط المطر في الخريف . والجميع يتحدثون عن هذا الانفجار بحرية ولا يعرف احد متى سيأتى وكيف سيآتي، ولا يعرف احد ما هي القشة التي ستقسم ظهر البعير. ولكن الجميع متأكدين من أن هذا سوف يحدث ربما بعد لحظة ، وريما بعد شهر وريما بعد عام على اكثر تقدير، وذلك عندما سيتم الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، وفي هذه الحالة یکفی جندی اسرائیلی احمق أو فلسطینی متهور من اجل التسبب في سفك الدماء الكبير. وهذا الاسبوع كاد ذلك أن يتحقق.

وتجدر الاشارة الى ان عبد العزيز شاهين الملقب بأبو على ، لا يعتبر بطل قومي ، حيث انه لاجئ رفيع المقام وبضع نظارة على عينيه وهيئته تشير الى أن أنسب منصب له هو ناظر مدرسة . ولكنه هو الرجل الذي اسس حركمة الشبسيميم - وهي حركمة الشباب التابعة لمنظمة فتح - والتي حملت لواء الانتفاضة . وعندما استمر اعتقاله الاداري كنت مع مجموعة من الاسرائيليين والفلسطينيين الذين تظاهروا امام وضد بعضهما البعض في قطاع غزة . وافرج عنه وطرد . وبعد مرور عدة سنوات وعندما قمت بزيارة تونس قبضيت معه عدة ساعات طيبه، حيث أنه رجل مثير وخفيف الظل ومليئ بالحياة . وفي ذلك الوقت، وبعد اوسلو وقبل عودة عرفات الى غزة اعترض شاهين على الانفاق والذي كان يبدو له بمثابة خضوع فلسطيني لشروط اسرائيل ، ووجه نقد شديد الى عرفات . ولكن عندما اصبح الاتفاق حقيقة واقعة ادرك شاهين أن هذا هو القطار التاريخي وانه لا يجب تركه واقفا في المحطة . وجاء الى غزة وانضم الى عملية السلام . وكان مرشح حركة فتح في جنوب قطاع غزة في انتخابات المجلس التشريعي وحصل على اغلبية ساحقة . واما عرفات الذي لا يحمل الحقد في قلبه فقد عينه وزيرا للتموين .

وهناك بعض الفلسطينيين الذين يشغلون مناصب كبيرة في الدولة التي على الطربق"، وقد اعتادوا على الحياة المربحة بعد

سنوات من النضال وهم على استعداد الان للتعامل مع ضباط الاحتلال المجاورين لهم . ولكن ابو على ليس من هذا النوع . فقد حدث ما حدث ، حيث اغلق احد الجنود طريق الوزير شاهين ولكنه اصرعلى المرور واستدعى الجندى تعزيزات واستدعى شاهين تعزيزات هو الاخر وتم اغلاق الطريق وتم أشهار السلاح على جانبي الطريق وكان يكفي ان تنطلق رصاصة من هنا أو هناك -ومن سيعرف من الذي بدأ باطلاق النار ؟ حتى يحدث الانفجار .. ويسقط عشرات القتلى ومئات المصابين من المنطقة باكملها . ولكن تم تحاشى حدوث ذلك هذه المرة وبمعجزة، وغدا أو بعد غد أو بعد شهر لن يمكن منع حدوث الانفجار.

والدرس الاول هو ان الوضع الحالي لا يحتمل، والاحمق فقط هو الذي يتصور أن الوضع الحالى يمكن أن يستمر على ماهو عليه، ولا يمكن لاى فلسطيني ان يقسبل ان يغلق جسيش الدفساع الاسرائيلي الطريق من اجل خاطر حفنه من المستوطنين يعيشون في شريان حيوي في قلب المنطقة الفلسطينية. وأي عمل استبدادي من هذا النوع من جانب الاحتلال الغاشم المستمر والذى يقوم بشتى الطرق باستفزاز الفلسطينيين يوميا، يمكن ان يحدث هذا الانفجار.

واما الدرس الثاني ، فهو أن عشرات المستوطنات المنتشرة في المنطقة مشل الالغام لا تساهم باي شئ في امن اسرائيل بل العكس هو الصحيح . وبالاضافة الى ذلك فان كل مستوطنة من هذه المستوطنات تعبتبسر بمشابة رهينة . حبيث يمكن للفلسطينيين في اي وقت ان يحساصسروا كل واحدة من هذه المستوطنات ، وليس هذا فحسب ، بل أن كل وكر صغير من أوكار المستوطنين عكن ان يجر جيش الدفاع الاسرائيلي والدولة بأكملها رغما عنها الى الحرب ، ولذلك فان خريطة المصالح الامنية التى اعدها جيش الدفاع الاسرائيلي أشارت إلى أنه ليس هناك مكان أو مجال لهذه المستوطنات.

واما الدرس الثالث فهو أن الرئيس عيزر فايتسمان قد قام بمهمة قومية عندما مزق قناع الكذب الذي يخفى الحقيقة. ولكن نتنياهو يكرر الكذب المرة تلو الاخرى ويدعى أن الفلسطينيين ينتهكون الاتفاق بينما حكومة نتنياهو تنفذ هذا الاتفاق بحذافيره . واكد الرئيس الحقيقة البسيطة وهي أن الفلسطينيين قد قبلوا المبادرة الامريكية التي تعتمد بالكامل على مطالب نتنياهو نفسه ، واما نتنياهو فانه لا يحلم بقبولها . ولو كان نتنياهو قد ساعد على اخفاء هذه الحقيقة مثلما فعلت معظم

مغتارات إسرائيليا

وسائل الاعلام لكان قد خان الامانة وخان واجبه ومسئوليته امام مئات الاشخاص من الشعبين الذين عكن أن يقتلوا في الانفجار القريب.

ان الحادثة التي وقعت على مقربة من جوش قطيف ليست الا تحسيذير وربما يكون آخسر تحسيذير على الاطلاق.

# شئ مختلف عن الزلزال

يديعوت احرونوت ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ بقلم: يوسى بيلين

> في يوم الجمعة الماضي كان العنوان الرئيسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، يبشر بان تقديرات جهاز المخابرات العسكرية تشير الى زيادة احتمالات نشوب الحرب في عام ١٩٩٩ . وطوال اربع سنوات ، من عمام ۱۹۹۳ حستی ۱۹۹۹ لم نشسهد مسئل هذا العنوان . ولكن بداية من عسام ١٩٩٧ والجسيش يحسذر في تقديراته السنوية من احتمالات نشوب الحرب ، وهذه التقديرات في حد ذاتها تثير مشاكل جديدة .

> ولقد حياولت حكومية نتنيباهو اقتاعنا أن المشكلة الامنيسة الاساسية التي تعانى منها اسرائيل تتمشل في الارهاب الذي غارسه حركة حماس.

> وقد حاولت أن تنسينا أن أكبر مشكلة أمنية تواجه أسرائيل تكمن في حقيقة انه منذ عام ١٩٤٨ قتل في حروب اسرائيل عشرين الف جندي من جنود جيش الدفاع وأن الخطر الحقيقي الذى يواجهنا هو التهديد الاستراتيجي لكياننا ووجودنا واسلحة الدمار المتواجده في المنطقة والصواريخ الدقيقة وطويلة المدى التي تحيط بنا.

> وفي الوقت الذي لا يضيع فيه نتنياهو اي فرصة للتغاخر بان فترة رئاسته للحكومة شهدت أقل عدد من القتلى نتيجة الاعمال الارهابية بالمقارئة الى فترة رئاسة كل من رابين وبيرس للحكومة ، فانه يقودنا الى المواجهة العنيفة القادمة والتي سيكون لها ثمن غالى جدا ستدفعه جميع الاطراف . وهو يرى ان خطر الحرب القادمة يشبه خطر الزلزال . اى لا يمكن لنا ان نفعل الكثير فيها وانه يجب ان نصلي حتى لا يحدث ذلك . وهو لا يفهم أنه من الممكن أن تتحاشى حدوث ذلك الآن، وأنه ليس مصادفة أن الخطر كان بعيدا جدا في عهد الحكومة السابقة وان الخطر اصبح واقعيا في عهده .

> وتجدر الاشارة الى أن الارهاب الحساسى -الذي تمارسه حركة حماس- قد بدأ بتفجير سيارة مفخخة في عفولا ، قتل فيها ثمانية اسرائيليين واصيب ٤٣ أخرين . وكان ذلك في السادس من ابريل ١٩٩٤ ، بعد اربعين يوما بالتمام والكمال من المذبحة التي ارتكبها بارخ جولدشتاين في الحرم الابراهيمي . اي ان

الارهاب اليهسودي هو الذي اشتعل هذه السلسلة الخطيسرةمن الأعمال الارهابية وليس اتفاق اوسلو.

ويجب ايضا التأكيد على ان حوادث الارهاب الاولى قد وقعت قبل اقامة السلطة الفلسطينية، وأما تلك التي وقعت بعد قيام السلطة الفلسطينية ، فقد وقعت فور البدء في اقامة جهاز الأمن الفلسطيني . وإحقاقا للحق فإنه بعد وقنوع الحواث الارهابيسة الاربعسة في بداية عسام ١٩٩٦ خساضت السلطة الفلسطينية حربا ضد البنية التحتية لحماس اكثر مما فعلت قوات الامن الإسرائيلية في الماضي ، وعلى الرغم من انخفاض عدد القبتلي والمصابين في الاعسمال الارهابية في السنوات الاخيرة، الا أن هذا بفضل جهود قوات الامن الفلسطينية والتعاون الوثيق بينها وبين قوات الامن الاسرائيلية، على الرغم من الجمود السياسي .

ان الميزة الكبيرة للخطوات السلمية في عهد حكومة العمل هي ابعاد خطر الحرب، وادراك حقيقة انه كلما حصل جيراننا القريبين والبعيدين على اسلحة دمار شامل ، فان قوتنا تتحول من عنصر ردع الى عنصر انتقام فقط ، والسؤال الان هو : ماذا يفيدنا الانتقام عندما يجئ بعد كارثة كبيرة لا قدر الله ؟

والطريقة الوحيدة لابعاد الخطرهي تطبيع العلاقات مع الذين يبدون استعدادا لذلك وتحويل السلام الى عنصر رئيسي، ان لم يكن الوحيد في سياتنا الدفاعية . ومن ثم يمكن القول ان العنوان الذي نشر في صحيفة يديعوت احرونوت له اثار كثيرة وكبيسرة . حيث يقرآه بدون شك كبار المستشمرين وكذلك السائحين ويقرأه ايضا المهاجرون والنازحون، ونحن نأمل بالطبع الا يحدث ذلك . وهذه النبؤه الكثيبة تعيدنا الى الجو الذي حاولنا أن نخرج أسرائيل منه قبل سنوات معدودة - وأقصد دائرة الحرب كل ثماني أو عشر سنوات ، والحياة على السيف والانشغال كل يوم بالحفاظ على وجودنا وكياننا .

ان رئيس الوزراء الذي يتباهى بان حكومته هي حكومة الامن والسلام يجب ان يفهم ان الحرب القادمة لن تكون حرباً جميلة وليست زلزالا لا يمكن منع وقرعه .

entana te sa

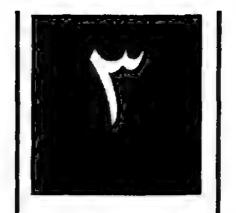

# إسرائيل: علاقات خارجية

# ثمن المساعدات الأمريكية

هآرتس ۱۹۹۸ / ۲ / ۱۹۹۸ بقلم : أمنون برزيلي

> من المقرر أن يتخذ الكونجرس قرارا في الشهر القادم بشأن إلغاء المساعدات المدنية لاسرائيل . ومن المقرر أن توصى لجنتا ششون الاعتمادات في مجلسي الشيبوخ والنواب بخفض المساعدات عما قيمته ١,٢ مليار دولار في العام تدريجيا خلال فترة تتراوح مابين ١٠ - ١٢ عاما . وفي المقابل من المتوقع ان تزيد المساعدات العسكرية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة الامريكية لاسرائيل. وطبقا للصيغة التي اقترحها وزير المالية يعقوب نئمان سوف يضاف مبلغ يساوى نصف المساعدات المدنية في العام الى المساعدات العسكرية والتي تصل الآن الى ٨ , ١ مليار دولار . ونظرا لأن الخفض في المساعدات المدنية سيبلغ ١٢٠ مليون دولار سنويا طوال عشر سنوات ، فإنه من المتبوقع أن تصل الزيادة في المساعدات العبسكرية الي ٦٠ مليون دولار في العام . وفي نهاية فترة المساعدات المدنية الامريكية لاسرائيل في عام ٢٠٠٨ ستصبح المساعدات العسكرية السنوية لاسرائيل ٤,٢ مليار دولار . وفي الخطاب الذي أرسله الى تشمان في شهر فبراير طلب مدير عام وزارة الدناع ايلان بيرن استيضاح بعض التفاصيل حول الاتصالات التى تدور في واشنطن . ولم يكن هذا الطلب روتينيا أو عاديا ، حيث يمكن أن نستنتج من هذا الخطاب أن وزير المالية لم يتشاور مع المسؤولين في جهاز الدفاع حول الصيغة التي طرحها قبل أن يبدأ الاتصالات مع الحكومة الامريكية والكونجرس.

واليوم ايضا يرافق الملحق الاقتصادي في سفارة إسرائيل في واشنطن أوهيد مبرئي وزير المالية في محادثاته مع رؤساء الكونجسرس. وليس هناك ممثل عن جسهاز الدنساع في هده المحادثات ، وفي هذه المرة أيضا يحرص بيرن على أن يؤكد أنه ليس شريكا في المحادثات التي يجريها نشمان . وهذا ليس بمحض الصدفة لأن زيادة المساعدات العسكرية لا تعتبس مصدرا للسعادة والفرحة .

وتجدر الاشارة الى أن جهاز الدفاع يشعر ، بالقلق لأن وزارة المالية ألمحت في الفترة الاخبرة الى أن كل دولار سوف يضاف الى المساعدات العسكرية سيتم خصم مبلغ مساو بالشيكلات من الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع . وبعبارة أخرى فإن زيادة الميزانية العسكرية بـ ٢٠٠ مليون دولار حتى عام ۲۰۰۸ ستؤدى الى فائض في الميزانية يزيد على ملياري شيكل. وعلى الرغم من أن زيادة الميزانية العسكرية تهدف الى الحصول على المزيد من الأسلحة الأمريكية لأن هذه الزيادة مخصصة اساسا لشراء معدات أمريكية، إلا أن الواقع سوف يكون مختلفا ، حيث أن الخفض الذي تخطط له وزارة المالية سوف يلحق أكبر الضرر بالصناعات التي يعتمد عليها جهاز الدفاء، بالاضافة الى أن جزءا كبيرا من هذه الصناعات يقع في المدن الجديدة.

وتجدر الاشارة الى أنه في عام ١٩٩٧ حصلت وزارة الدفاع على عمليات يصل حجمها الى ٨ ، ٤ مليار شيكل في المصانع الاسرائيلية ، والجرء الأكبر من هذه الأعمال في منجال الصناعات العسكرية ذات التكنولوجية المتقدمة (هاى تيك) .

وأما باقى العمليات فيصل حجمها الى ١،٣٤ مليار شيكل وتم تنفيذها في المصانع التي تقع في المناطق ذات الأولوية القرمية والتي ترفر لجهاز الدفاع منتجات في مجال الملابس والمشتروات الواقية والأثاث المكتبى. ويشعر المسؤولون في إدارة المشتروات التابعة لوزارة الدفاع بالخوف من أن الخفض المتوقع في الميزانية العسكرية بالشيكلات يستوجب شراء معدات من الصناعات الامريكية ، ولذلك فإنه في نطاق اتصالات المسؤولين في الحكومة الأمريكية طالبت وزارة المالية تنفيذ أو تحويل جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية بالشيكلات وذلك حتى يمكن القيام بعمليات المشتروات من الدولة أو جزء على الاقل من هذه المشتروات. ولكن من خلال ما يحدث الآن لا يوجد ما يبشر بالخير . وقد حدث في الفترة الأخيرة وبسبب العجز في توافر الشيكلات أن قام سلاح الطيران بشراء صواريخ جو أرض من طراز بوباي والتي تنتجها شركة رفائيل بواسطة شركة تابعة مشتركة بين رفائيل ولوكير مارتين . والمغرى هو أن نصف ثم الشراء والذي تم بأموال المساعدات الخارجية قد بقى في المصنع الأمريكي .

وبالاضافة الى ذلك فإن المساعدات العسكرية الأمريكية لا تعكس حجم المنح والاعتمادات الأمريكية للمشروعات العسكرية في اسرائيل. ومنذ عام ١٩٩١ يقوم البنتاجون بتعويض اسرائيل عن عدم زيادة المساعدات وعن تأكل قيمة الدولار . وحسب حسابات وزارة المالية فسوف تصل الزيادات هذا العام الى حوالى مائة مليون دولار. ومن بين الاعتمادات الخاصة التي يصدق عليها الكونجرس كل عام للمشروعات الخاصة: تطوير منظومة ليزر لاعتراض صواريخ الكاتيوشا وتصل تكلفتها الى أكثر من مائة مليون دولار في عامين ، ودراسة لانتباج طائرة بدون طيبار تحمل صواريخ لمهاجمة الصواريخ الباليستية وتصل التكلفة الى حوالي ٤٥ مليون دولار في العامين ، وتخصيص مائة مليون دولار لمكافحة الارهاب وهذا المبلغ يقسم على عامين ، وكذلك دعم تطوير وإنتاج الصاروخ حيتس المضاد للصواريخ الباليستية بما قيمته ٦٠٠ مليون دولار في العقد الاخير . وكان الكونجرس قد صدق فی شهر آبریل علی اعتماد خاص آخر یقدر به ٤٨ مليون دولار لانتاج بطارية ثالثة لصواريخ حيتس.

وهناك من يساوره الخبوف من أن زيادة المساعدات سوف تتسبب في إلغاء هذه المنح. ويجب أن نعرف أن الامريكيين لا يوزعون الهدايا مجانا . كذلك فإن زيادة المساعدات العسكرية الاسرائيل بنسبة الثلث سوف تتحول في المستقبل الى فخ .

# محور تل أبيب - براغ يمر عبر بغداد

هآرتس ۲۹ / ۲ / ۱۹۹۸ يوسى ملمان

وقد ذكر مصدر تشيكي رفيع المستوى "إننا نتخوف للغاية من أن يؤدي هذا البث إلى إثارة ردود فعل غاضبة في طهران ، وأن يعرضنا الى بعض الشهديدات " ، ومن ثم تحاول بعض الجهات السيادية في براغ نقل الإذاعات الموجهة بالفارسية الى العاصمة البريطانية لندن ، غير أنها تسعى للاستفادة من وجود المحطة . ومن المتصور أن نجاح التشيك في مهمتهم لن يسهم في تبديد المخاوف الرئيسية .

والجدير بالذكر أن صحيفة بربو" نشرت منذ بضعة أسابيع تقريرا سريا صادرا عن جهاز الأمن السرى التشبكي المعروف

تشعر كل من أجهزة الأمن ووزارة الدفاع التشيكية بالخوف العصر الذي تولد بعد انهيار الشيوعية. من إمكانية أن تضحى بلادهم ساحة للعمليات الفدائية القادمة من منطقة الشرق الأوسط. وتنبع هذه المخاوف من توجهات إذاعة أوروبا الحرة التي تقع مكاتبها في براغ، تلك التوجهات الرامية إلى البدء عما قريب في البث باللغة الفارسية إلى إيران . وفيهما يتعلق بمحطة الإذاعة الأصريكية التي يديرها "توم ديان" الذي تولى في الماضي إدارة منظمة "ايباك" العاملة في واشنطن لصالح إسرائيل، فقد كانت نشراتها توجه في الماضي إلى الكتلة السوفيتية غير أن هذه المحطة التي تمول حاليا من بعض الميزانيات الفيدرالية فإنها توجه ماتبشه الى المناطق الجديدة والقديمة على حد سواء ، وعلى نحو يتماشى مع روح

كما قام الرئيس الإسرائيلي "حايبم هرتزوج" الى تشيكيا في عام ١٩٩١ ، وقام الرئس الإسرائيلي عزرا وايزمان بزيارة عائلة في عام ١٩٩٦ .

وقيام مستولو وزارة الدفاع في البلدين بزيارات عائلة ، فوقع وزير الدفاع التنشيكي "انطون باوديش" خلال زيارته لإسرائيل في عام ١٩٩٤ والتي التقى خلالها مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق رابين على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمنى بين البلدين . كما قام وزير الدفاع التشيكي "مارفين بورني" بزيارة لإسرائيل منذ حوالي عام . وأطلع الوزير خلال تلك الزيارة على مسادرة شركة "غدع ديزل للهندسة" الواقعة في "جفعاتايم" ، تلك الشركة التي فازت بمناقصة وزارة الدفاع التشيكية الخاصة بتطوير الدبابة "تي ٧٢" التابعة لسلاح المدرعات التشيكي . وكانت هذه الشركة التي يرأسها رجل الأعمال " غرود افني " قد تقدمت الى هذه المناقصة التي تقدر قيمتها بأربعمائة مليون دولار بالاشتراك مع مؤسسة محلية ضخمة . وتمثلت مهمة الشركة الإسرائيلية في هذه المناقصة في ترويد الدبابة "تي ٧٢" بنظم خاصة بمحرك الدبابة . وفي إطار ذات المناقصة فقد فازت الشركة الايطالية "جاليليو" بالجيزء الخساص بتطوير نظم إطلاق النار . ومسازالت وحمدة التجارب بالجيش التشيكي تقوم بفحص النظم التي انتجتها الشركة الإسرائيلية ، والتي تم تركيبها على دبابة واحدة .

ومع هذا أثيرت في "تشيكيا " خلال الآونة الأخيرة بعض الشكوك في جدارة التوصل الى هذه الصنفقة مع الشركية الإسرائيلية ، ولا ترتبط هذه الشكوك بالتحولات السياسية التي وقعت مؤخرا في الدولة . وقد جرت في تشيكيا خلال الأسبوع الماضي انتخابات ستسفر كما يبدو عن تغيير الحكومة الحالية ، تلك الحكومة التي ستخلفها حكومة الاشتراكيين -الديمقراطيين الذين فازوا بعدد كبير من المقاعد في البرلمان، ومن هنا فليس من الواضح ما اذا كان وزير الدفاع التشيكي الصغير "ميخائيل لوفكوفيتش " سيتسمر في منصبه . وقد زعم الوزير خلال هذا الشهر أن كثيرا من المناقصات التي أجريت والخاصة بتنزويد الجيش ووزارة الدافع ببعض العتاد انطوت على بعض المخالفات ، واتهم مسئوولي وزراته بالإهمال . وعلى ضوء هذه الخلفية فقد فصل " ميروسلاف لجل " الذي كان مسئولا عن مناقصة الدبابات من مهام منصبه . ومن الوارد أن تتسبب حملة الإقالات ، وكسا أنضع لنسرود افنى خلال إحدى زياراته الكثيرة لتشيكيا في الإضرار بصفقة شركة "غدع" .

وقد أوضحت بعض التقارير المنشورة في وسائل الإعلام

بإسم "بيس" ، ذلك التقرير الذي طرحت فيه إمكانية تعرض الدولة إلى عمليات فدائية من قبل بعض المنظمات الشرق أوسطية. وأكد "يان شوبرت" مندوب هذا الجهاز في التقرير أن تشكيا الواقعة في وسط أوروبا مازلت تشكل من الناحية "الجيوبوليتيكية" نقطة انتقال هامة من شرق القارة إلى غربها . وقد أشار الى أن للمنظمات الشرق الأوسطية المتطرفة وجودا قوبا في أوساط تجمعات المهاجرين أو الطلاب الذين يقيمون فيها منذ تلك الفترة التي حصلوا فيها في ظل النظام الشيوعي القديم على حق اللجوء.

وكان ذلك النظام الشيوعي مريحا للمنظمات الفلسطينية والعربية ، فقد قيام جهاز المخابرات التشيكي في الماضي ويتوجيهات من جهاز المخابرات السوفيتي المعروف باسم "ك ، جي" بتدريب الإرهابيين ، وبإمدادهم بالمعدات القتالية ، وبالوثائق المزورة ، بل ووفر لهم قواعد تتيح لهم الانطلاق منها لعملياتهم والعودة إليها. وتتمتع السلطة الفلسطينية أيضا بمكانة طيبة في تشيكيا ، فتقع السفارة الفلسطينية بجوار مقر وزارة الخارجية التشيكيا ، فتقع السفارة الفلسطينية بجوار مقر المعروف أن تشيكيا تعترف بأن السلطة الفلسطينية دولة .

وقد سارع وزير الداخلية التشيكي عقب نشر ذلك التقرير الذي تحدث عن التبخوف من الإرهاب بتهدئة تلك العاصفة موضحا أن "تشيكيا" ليست متخوفة وأنها ليست عرضة للعمليات الإرهابية . وذكر المسئول التشيكي خلال إحدى المحادثات أن موضوع الإرهاب مازل يشكل إحدى دعامات التعاون السري مع إسرائيل . وأكد ذلك المسئول " أن بعض التعاون البلدين المنشغلين بهذا الموضوع يعقدون بعض اللقاءات وأنهم يتبادلون خلالها تقييم المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية ، والتحذير من العمليات الفدائية ". ومن المعروف أنه ليس لدى إسرائيل ملحق عسكرى دائم في براغ، ومن هنا فيقوم العقيد احتياط "ران شماي" الملحق العسكرى بإيطاليا فيقوم العقيد احتياط "ران شماي" الملحق العسكرى بإيطاليا

ولا تولى إسرائيل أهمية قصوى لتشيكيا ، كما أن علاقاتها الأمنية معها لا تخرج عن المألوف . ومع انهيار النظام الشيوعى إثر تلك الشورة التى وقعت فى عام ١٩٨٩ فقد عقدت كل من إسرائيل وتشيكيا آمال ضخمة على توطيد أواصر التعاون بين البلدين . وقد قام "فاتسلاف هافل" بزيارة إسرائيل مرتين فى إطار منصبه كرئيس لتشيكوسلوفاكيا ، ثم قام بزيارة إسرائيل مرة أخرى فى إطار منصبه كرئيس لجمهورية تشيكيا، أى عقب قرار، سلوفاكيا" بالانفصال عن الاتحاد .

ومعظم هذه الديون متعلقة بالسلاح.

وتبذل تشيكيا منذ عام ١٩٨٩ جهودا حثيثة لتُحصيل هذه الديون ، فيقوم المسئولون ورجال الأعمال التشيك في إطار تلك الجهود بزيارة العواصم العربية ، ويقوموا خلال هذه الزيارات بطرح العديد من الأفكار . ويسود لدى التشيك تصورا مفاده أن تحصيل الديون يستلزم استئناف العلاقات التجارية والأمنية مع الدول الشرق أوسطية ، ومن ثم فكثيرا ما تتردد في وسائل الإعلام بعض الأنباء الخاصة عن إبرام هذه الصفقة أو تلك . وقد أشار "موشيه ياجر " سفير إسرائيل السابق في تشيكيا في كتابه "تشيكوسلوفاكيا، الصهيونية وإسرائيل" إلى أن تشيكيا حاولت خلال عام ١٩٩١ أن تبيع ثلاثمائة دبابة من طراز "تى ٧٢" الى سوريا، تلك الدبابات التي كان من المقرر أن تقوم شركة "غدع" الإسرائيلية بتطويرها لصالح الجيش التشيكي، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الصفقة قد خرجت الى حيز التنفيذ ، كما أنه ليس من المعروف ماذا حدث خلال عام ۱۹۹۲، أي حينما حاولت تشيكيا أن تبيع ثلاثماثة دبابة إلى ليبيا .

ومن بين الأفكار التى تطرح من حين إلى آخر ، فكرة قيام تشيكيا ببيع جهاز رادار للكشف عن الطائرات ، ذلك الجهاز المعروف باسم "تماره . أم - سى - ٩٠" . وقد اتضح منذ حوالى عام أن تشيكيا مهتمة ببيع هذا الجهاز إلى العراق ، بل وببيع مائتى دبابة الى الجزائر . ومن الملاحظ أنه كلما ترددت

مثل هذه الأنباء فإن مندوبى تشيكيا يعلنون أنهم حريصون على احترام كافة المواثيق ، وأن الصفقات التى يبرمونها لا تتناقض مع مواقف المجتمع الدولى ، ويوضح التشيك أيضا أنه نظرا لرغبتهم فى الانضمام لحلف الناتو فإنهم لن يقدموا على اتخاذ أية خطوات من شأنها المساس بفرص تحقيق هذا الهدف .

وقد ذكرت إحدى المصادر الإسرائيلية "أنه كلما طرحنا خلال اللقاءات رفيعة المستوى بيع الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط فإن التشيك يؤكدون أن كل الجهات المعنية بالأمر تشرف إشرافا دقيقا لمنع تصدير السلاح" غير أنه من الواضح أنه ليس هناك أي أساس من الصحة لما يقوله التشيك.

المحلية أن انتقادات "لوفكوفيتش" كانت موجهة في المقام الأول الى عملية تطوير الدبابات التي تعد عثابة اضخم الصفقات في تاريخ تشيكيا . وورد في تلك التقارير أيضا أنه تم الكشف عن وجود عيوب كشيرة في تلك النظم سواء الخاصة بشركة "غدع" ، أو بتكل الخاصة بشركة "جاليليو" . ومع هذا فيواجه التشيك مأزقا خطيرا إذ إن إلغاء الصفقة سيكلفهم دفع تعويض تقدر قيمته بعشرين مليون دولار .

ومن بين المواضيع الأمنية المطروحة على آجندة العلاقات بين البلدين ، والمثيرة لاهتمام إسرائيل وقلقها ، ذلك الموضوع الخاص بعلاقات تشيكيا الأمنية مع دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وإيران . وفيما يتعلق بعلاقات تشيكيا بالعراق فقد قام مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التشيكية خلال الآونة الأخيرة بزيارة الى بغداد . وبخصوص إيران فقد قام وزير الخارجية الإيراني منذ ما يقرب من عام بزيارة إلى تشيكيا . والجدير بالذكر أن كافة المحاولات التي بذلها المسئولون الإسرائيليون للتعرف على أغراض زيارة المسئول التشيكي للعاصمة العراقية بغداد راحت هباء إذ اكتفى المسئول التشيكي بتوضيح أن الغرض من زيارته تمثل في حل بعض القضايا القديمة .

وفيما يتعلق بعلاقات تشيكيا مع الحكومات العربية وليس مع العراق فحسب فإن قضية الديون المستحقة على هذه الدول لتشيكيا تعد بمثابة القضية الرئيسية ، فقد كانت مؤسسة "سكودا بيلزن" التى تخصصت فى انتاج العتاد العسكرى بدا بالطائرات وانتهاء بالدبابات وأجهزة الرادار من أهم مؤسسات تصدير الأسلحة إلى كافة أنحاء العالم ، وخاصة الى منطقة الشرق الأوسط. وكانت نصف واردات تشيكيا فى ظل النظام الشيوعى تعتمد على تجارة السلاح . ويكفينا فى هذا المجال الشيوعى تعتمد على تجارة السلاح . ويكفينا فى هذا المجال معرفة أن سوريا مدينة لتشيكيا بسبعمائة مليون دولار ، وأن الديون المستحقة على العراق تقدر بمائتى مليون دولار ، وتلك المستحقة على الجزائر تقدر بمائتى مليون دولار ، وتفيد هذه الأرقام أن العالم مصر فتقدر بشمانين مليون دولار . وتفيد هذه الأرقام أن العالم العربى مدين لتشيكيا بما تقدر قيمته بـ ٥ ، ١ مليار دولار ،

#### (١) جيش الدفاع لإسرائيل يكشف عن صاروخ جديد "قيادر عيلي اختسراق أي دبابة في الشيرق الأوسط "

بقلم: عاموس هارئيل

كشف جيش الدفاع الإسرائيلي أمس عن الصاروخ المضاد للدبابات "جيل" والذي دخل مؤخرا الخدمة في كتائب سلاح المشاه بالجيش. والصاروخ إنتاج شركة رفائيل (هيئة تطوير الوسائل القتالية) يصل مداه الى ٢ ، ٥ كيلو متر ، وفي قدرته إختراق أي دبابة أو مركبة مدرعة أخرى والموجودين في الخدمة بجبهات الشرق الأوسط .

ومع إستيعاب ، صاروخ "الجبل" سوف يتم للمرة الأولى إدخال صواريخ مضادة للدبابات على مستوى الكتائب. واللواء الأول الذي تزود بالصاروخ هو لواء المظليين. وقريبا سيبدأ إدخاله للخدمة في ألوية سلاح المشاه الأخرى . وتقوم قيادة الأسلحة الميدانية بعمليات الإرشاد لمقاتلي سلاح المشاه بالكتائب التي تم فيها إستيعاب الصاروخ .

وسوف بحل صاروخ "جيل " محل صواريخ "تاو" بشكل تدريجي وهي التي يستعملها جيش الدفاع الاسرائيلي حاليا ، والذي يصل مداها الى أكثر من كيلو متر واحد . ووزن الصاروخ الواحد ١٢ كيلو جراما (٢٥ كيلو جراما مع قاعدة الإطلاق) وطوله يبلغ ١٢٠ سم .

ويزعمون في جيش الدفاع الإسرائيلي بأن صاروخ "الجيل" هو أحسن الصواريخ من نوعه في العالم . وأوضح مسئول كبير بالجيش أن إدخاله في الكتّائب سوف يمنحهم قدرة تدميرية مستقلة للأهداف في ساحة القتال بدون الإعتماد بشكل كامل على دبابات وطائرات عمودية . وأضاف قائلا :"إن الصاروخ الجديد يعطينا ميزة كبيرة أمام السوريين في حالة نشوب حرب ، ونعني هنا صاروخ غالى الثمن ، ولكنه سيضاعف ثلاثة مرات قدرة الكتيبة على العمل ضد مدرعات العدو".

من جريدة معاريف ١٧ / ٢ / ١٩٩٨

## إسرائيل وأفغانستان يديران قناة مباحثات سرية في مسائل الخابرات

بقلم: إيلى كامير - لندن

تدير اسرائيل قناة إتصالات سرية مع أفغانستان . وفي إطار المباحثات ، تقابل مدير عام وزارة الخارجية إيتان بن تسور مع مسئولين كبار من هذه الدولة الإسلامية، وفي المقابل أيضا يقوم "الموساد" بإدارة قناة خاصة به مع عناصر من كابول . والهدف : الوصول الى تعاون مشترك ضد إيران .

وسوف تكشف مجلة "الفورين ريبورت" البريطانية في عددها القريب أنه أثنا ، حرب الخليج وضعت إسرائيل نصب أعينها هدفا وهو الوصول الى دول إسلامية إضافية وغير موجودة "بالقائمة الساخنة" ، ومن بينها أفغانستان . وحسب الخطة الإسرائيلية سوف تساعد الإتصالات الجارية مع الدول الإسلامية الكبرى على إقامة قواعد المخابرات هامة على طول الحدود مع إيران.

وفي الشهور الأخيرة ، كما تكشف مجلة الفورين ريبورت ، فتحت إسرائيل قناتين سريتين : الأولى مع الحكومة الأفغانية السابقة والتي تسيطر اليوم على الثلث الشمالي من الدولة. والقناة الثانية هي مع السلطة الحالية في كابول.

وتُدور الإتصالات مع الحكومة الأفغانية السابقة بواسطة مدير عام وزارة الخارجية إيتان بن تسور ٠ ومن بين الأمور أنه تقابل سريا مع شخصية كانت من اعضا - مجلس الوزرا - في كابول . وزعم أيضا أن شخصية كبيرة من أفغانستان وصلت مؤخرا لزيارة إسرائيل.

وتزعم المجلة الاسبوعية أن "الموساد" يدير قناة الاتصالات الخاصة به مع أفغانستان بواسطة قسم العلاقات الخارجية والذي يسمى "العالم".

مختارات إسرائيلية

27

\* من صحيفة هآرتس ١٦ / ٦ / ١٩٩٨

# إسرائيل لأمريكا : سنمتنع عن بناء مستوطنات جديدة إذا الترمتم بعدم الإعتراف بدولة فلسطينية

بقلم: دفيد ميكوفيسكي

ترغب إسرائيل في أن تتضمن صفقة الإنسحاب الثاني من الضفة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم إسرائيل خطاب ضمانات أمريكي يوضح أن الإدارة الأمريكية تعارض أي إعلان من طرف واحد لدولة فلسطينية حتى تكتمل المسيرة السلمية ، هكذا تقول مصادر سياسية .

وفي المقابل ، ستوافق إسرائيل على التنازل عن بناء مستوطنات جديدة ، ولكنها لن تلتزم بتقييد توسيع مستوطنات قائمة . ولم تقم حكومة نتنياهو ببناء مستوطِنات جديدة منذ تشكيلها في يونيو عام ١٩٩٦ .

وقال مصدر سياسى: " إننا يجب أن نصل الى تفاهم مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية الانشطة من طرف واحد. فلا يكن للفلسطينيين ان يملوا علينا أية شروط أو سيناربوهات في الوقت الذي تدور فيه مباحثات. فمن جانبهم أن أفعالا من طرف واحد تعنى الإعلان عن قيام دولة، ومن جانبنا يعنى الأمر أنه لن تكون هناك مستوطنات جديدة ".

لقد قال رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مؤخرا أنه في الخامس من مايو في العام القادم يرغب في الإعلان بشكل من طرف واحد عن قيام دولة. وتريد إسرائيل أن تمنع إمكانية أن تلقى ورقة المساومة القوية التي بحوزتها وهي الإعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين، بسبب إعتراف مسبق للولايات المتحدة بدولة كهذه. وفي نفس الوقت يبدو أن إقتراحا إسرائيليا يبطل هذه الإمكانية حتى تقرر إسرائيل ذلك من جراء أن يوفر لإسرائيل نوعا من القيود على الديبلوماسية الأمريكية.

إن خطاب ضمانات أمريكي للطرفين من المكن أن يكون أيضاً بمثابة الحل لقضية الإنسحاب الثالث الذي يشكل مشكلة . وحسب المبادرة الأمريكية ، فإن هذه القضية يجب أن تحل بلجنة إسرائيلية - فلسطينية تقوم بإرسال تقاريرها بشكل دائم للولايات المتحدة الأمريكية ، وإسرائيل تريد ضمان من أمريكا بأن يكون الإنسحاب الثالث في نطاق ضيق . وحتى الآن رفضت وترفض أمريكا التراما كهذا .

ترفض امريكا التراما فهذا .

#### \* من صحيفة هآرتس ٢٤ / ٢ / ١٩٩٨

## سفير نيجيريا: نتوقع من إسرائيل أن تتعامل مع العمال الأجانب كبني آدميين

بقلم: تشفى زرحيا

شكاوى مريرة من معاملة العمال الأجانب في إسرائيل سمعت أمس بهاسطة السفراء الأجانب، والذين ظهروا في لجنة الكنيست لشئون العمال الأجانب.

سفير غانا في إسرائيل "كودجوفادا" قال أنه كان من الأجدر أن تقوم إسرائيل بتحديد عدد العمال الأجانب من غرب أوروبا والذين يشتغلون في صناعات التكنولوجيا المتقدمة بدلا من إسرائيليين . وبدلا من ذلك تقوم إسرائيل بتحديد أعداد الأفارقة الذين يعملون في السوق المنزلي وفي أعمال أخرى يمتنع الإسرائيليون عن العمل بها .

أما سفير نيجيريا ، ايجنيتوس ليسيما فقد قال أن دولته لا تعتز عواطنيها الذين يصلون لإسرائيل لغسيل الأرصفة ولتنظيف المنازل ، وأن على إسرائيل إتخاذ إجراءات لطرد العمال غير القانونيين . ومع ذلك فإن نيجيريا تتوقع من إسرائيل ، كدولة يهودية عانى شعبها كثيرا من المعاداة للسامية أن تكون ذات مشاعر حساسة وأن تتعامل مع العمال الأجانب كبشر .

وقال سفير رومانيا في إسرائيل جورج بوبسكو أن هناك مشكلة صعبة في التعرف على العمال الأجانب المحتجزين في المعتقل لفترات طويلة وليس بحوزتهم جوازات سفر . واقترح أن تكون السفارات مسئولة عن الحفاظ على جوازات السفر الخاصة بالعمالة الأجنبية القادمة من بلادهم لإسرائيل ، وأن ذلك الأمر سيمنع المشاكل القائمة الآن .

وقد طالب رئيس اللجنة عضو الكنيست أوفيرينيس ( من حزب العمل) من السفراء التعاون في السعى لطرد العمال غير القانونيين ، وبالذات الخارجين على القانون والمرضى بأمراض مزمنة والمدمنين للخمور. ودعا لإخراج العمال الأجانب المحتجزين من المعتقلات الى مراكز خاصة ، بطرق أفضل ومع سكان مختلفين .

# 급

# ضابط كبير فى الخابرات الحربية للجنة الخارجية والأمن: سوريا ستصل قريبا لإنتاج ذاتى لغاز الأعصاب VX

بقلم: جدعون آلون

"سوريا مستمرة في إنتاج صواريخ سكاد سي ، وقريبا ستصل لإنتاج ذاتي لغاز الأعصاب من نوع VX". هكذا كشف أمس ضابط كبير بجهاز المخابرات الحربية (أمان) أمام لجنة الخارجية والأمن للكنيست. ورغم ذلك أشار الضابط ، إلى أن الجيش السوري مستمر في تدريباته التقليدية ولا يوجد تغيير واضح في حجم التدريبات. فلا توجد أية إشارات لإستعدادات حاسمة لحرب ، ولكن السوريين مستمرون في تطوير خيارات عسكرية. وقال وزير الدفاع إسحاق موردخاي أن إيران مستمرة ، بمساعدة روسية مكثفة في تطوير خطة إنتاج الصواريخ بعيدة

وقال وزير الدفاع إسحاق موردهاى أن إيران مستمرة ، بمساعدة روسية مكثفة فى تطوير خطة إنتاج الصواريخ بعيدة المدى "شهاب ٣" والتى ستسمح بإطلاق صواريخ بمدى ١٣٠٠ كيلو متر وصواريخ "شهاب ٤" لمدى ٢٠٠٠ كيلو متر وحسب قول الوزير : بناء على المعلومات التى بين يدينا فإن الإيرانيين لم يبطئوا فى معدل إنتاج الصواريخ . وقد أكد على أن ماحدث فى الهند وباكستان يمكن فقط أن يسرع ويحفز الرغبة الإيرانية لتكون ذات قدرة إستراتيجية . وقد حذر وزير الدفاع من إنهيار فى الجهاز الأمنى إذا لم تتم زيادة ميزانية الدفاع فى الوقت القريب . وقال لقد عرضنا مطالبنا أمام وزير المالية يعقوب نئمان وفى الأيام القادمة سنعرض مطالبنا أمام القيادة الأمنية .

وقد روى ضابط المخابرات العسكرية لأعضاء اللجنة ، أنه في جنوب لبنان يستمر التعاون بين حزب الله وتنظيمات فلسطينية متطرفة في تنظيم عمليات إنتحارية وإرهابية .

\* من صحيفة معاريف عدد ٢٤ / ٢ / ١٩٩٨

### كهلانى صدق على خطة التأمين التى لم يسبق لها مثيل للمدينة القديمة بالقدس

بقلم: يعقوب جلانطي

صدَّق أمس وزير الأمن وزير الأمن الداخلي ، افيجدور كهلائي علي خطة تأمين فاخرة وكبيرة للمدينة القديمة بالقدس والتي تقدر تكاليفها بعشرات الملايين من الشيكلات .

وفى إطار الخطة التى كتب تقرير عنها لأول مرة في صحيفة معاريف ، سيتم وضع حوالى ٢٠٠ كاميرا فيديو فى أروقة المدينة القديمة والتى ستقوم بتسجيل تلك الأروقة على مدى ٢٤ ساعة فى اليوم ، وهدفها المساعدة على منع حدوث العمليات الإرهابية وفى القبض على المخربين .

وفى النقاش الذى دار بالامس فى وزارة الامن الداخلى عرض القائد العام للشرطة وقائد منطقة القدس ومصادر أخرى متخصصة ، خطة التأمين للمدينة القديمة. وتتضمن اضافة وسائل فنية وقوى بشرية ومبان وجزء خاص تم تخصيصه للتعاون مع العناصر المدنية التى تعمل على تأمين المستوطنين اليهود فى الأجزاء المسلمة من المدينة القديمة ومن بين المقترحات البارزة فى الخطة وضع عشرات كاميرات فيديو حديثة ، والمؤهلة للتصوير فى ظروف الليل والنهار ، بالأزقة وعلى الأسطح فى المدينة المقدسة ، وبناء غرفة حرب (غرفة عمليات) فى محطة المدينة القديمة (هاكيشلاه) والتى يتم فيها استقبال الصور ومنها يتم تشغيل القوات ، ووضع قوات دائمة داخل المدينة القديمة .

كما سيتم وضع وسائل تكنولوجية حديثة في ساحة ألحائط الغربي (المبكي) والذي سيتحول خلال وقت قصير الى هدف محصن ، ففي مداخل الحائط سوف يتم نصب بوابات أليكترونية عليها أجهزة لكشف المواد المتفجرة، وسوف تقام مواقع للقناصة ويتم إعادة ترميم نقاط الشرطة الملاصقة للحائط.

وقد عين آلوزير كهلانى على رأس مشروع التأمين الذى لم يسبق له مثيل العميد (متقاعد) طوف تامير والذى سيرافق المشروع خلال فترة مراحل تنفيذه . وأشار الوزير كهلانى فى نهاية النقاش الخاص حول هذا الموضوع بقوله : "كوزير معين على الأمن الداخلى بدولة اسرائيل سأعمل كل مابوسعى لمنع الإضرار بالسيادة الإسرائيلية فى شرق المدينة" القدس ، ومن أجل تنفيذ ذلك هناك ضرورة فورية فى زيادة التواجد وأنشطة الشرطة فى شرق المدينة"

### فايتسمان: نتنياهو أطفأ شعلة السلام (رئيس الدولة في أعنف هجوم مباشر على رئيس الوزراء)

بقلم : باروخ مائير ورود ليفين

خرج الرئيس عيزر فايتسمان بالأمس بهجوم شديد اللهجة ومباشر على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو . وقال بالأمس في لقاء مع أعضاء بالكنيست من حزب العمل :" إن السلام يتخبط ويعرج وهكذا الإقتصاد . لقد فهمت أن نتنياهو فقط يستخدمني ويستغلني وليس لدى اليوم تفاؤل " .

لقد أطلق فايتسمان على رئيس الحكومة لقب "بيبياهو" وقال للحاضرين أنه يشعر بخيبة أمل من نتنياهو وخيبة أمل من كل المسيرة السلمية . وأضاف : ان نتنياهو أطفأ شعلة السلام ومن الآن لن يكون مستعدا لمساعدة نتنياهو مرة أخرى .

وأضاف فايتسمان أنه من غير المحتمل ومن غير الممكن فصل الموضوع الأمنى والإقتصادى عن موضوع مسيرة السلام: وقال: "في هذين الموضوعين إنشغلت لمدة سنوات طويلة. وكنا نتذكر أنه بعد إتفاقية السلام مع مصر، وبعد ذلك مع الأردن، انفتحت أمامنا أبواب العالم، وسيكون من المفيد والأحسن لنا جميعاً أن نعود لمسيرة السلام ". وأوضح الرئيس أيضا لماذا فضل إلغاء التزامه المسبق، ولم يحضر المؤتمر الاقتصادى في زخارون يعقوب: "لقد إتفقت مع المنظمين أننى سوف أحضر للمؤتمر ولقى كلمة. وقلت لنفسى: إذا ماقلت الأمور التى أنوى قولها فإنهم سيغضبون". وكذلك فيما يتعلق بمسألة إجراء إستفتاء شعبى فقد عارض فايتسمان نتنياهو بشدة. ويعتقد الرئيس أنه يجب إجراء إستفتاء شعبى في حالة الحديث عن عمل نهائى، ومرحلة الإنسحاب لا تعتبر عملاً نهائياً، وإذا ما ذهبنا في أمور جزئية مثل الإنسحاب الثاني لا يجب بأى حال إجراء إستفتاء.

من ملحق معاريف الإقتصادي عدد ١ / ٧ / ١٩٩٨

### شرط غاح غرير العملة الصعبة : سياسة إقتصادية وعودة لمسيرة السلام

بقلم : يوسى جرينشكاين

رئيس شركات "بعيليم " يورام جباى يحذر من أن إنهيار مسيرة السلام وسياسة إقتصادية خاطئة سوف يؤديان الى أزمة اقتصادية شديدة وتعرضان إستقرار الشيكل (العملة الإسرائيلية) للخطر . وقال أن "شرط نجاح تحرير العملة الصعبة هو وجود مسيرة السلام وسياسة إقتصادية حذرة" . إن الإنفتاح في أسواق رأس المال والعملة الأجنبية يستوجب إستقرارا إقتصاديا وسياسيا وعودة لمسيرة السلام ، وإلا فمن الأفضل وقف مسيرة تحرير العملة الصعبة . ويقول جباى إن إنهيار مسيرة السلام من الممكن أن تعرض إستقرار العملة للخطر وأن تؤدى لأزمة إقتصادية بالذات إزاء الحجم الكبير جدا للإستثمارات الأجنبية .

وأضاف قائلا إن على دولة إسرائيل أن تفهم أن قرار الإنفتاح المطلق على أسواق رأس المال يلزمها بسياسة إقتصادية كبرى وحذرة ومسئولة ويلزمها بالعودة الى مسيرة السلام . وهذان الشرطان ضروريان لنجاح مسيرة تحرير العملة " . تحرير العملة " .

### المكاتب التجارية في أوروبا ستساهم في تسوية الخلاف مع الإعاد الأوروبي

\* من ملحق جريدة معاريف الاقتصادي العدد ١ / ٧ / ١٩٩٨

قام رئيس إتحاد الغرف التجارية "دانى جيلرمان" بتجنيد رؤساء المكاتب التجارية للإتحاد الأوروبى وذلك فى المساعدة على تسوية الخلافات القائمة بين بعثات الإتحاد الأوروبى وبين إسرائيل فيما يتعلق بقضية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ، وقد وعد رؤساء الغرف التجارية بالعمل على تقريب المواقف بين الأطراف . وكان جيلرمان الذى يشارك فى مؤتمر رؤساء الغرف التجارية لأوروبا فى ستوكهولم ، قد تقابل مع رؤساء المكاتب التجارية لدول الإتحاد الأوروبى وطلب مساعدتهم فى تسوية الخلافات .

وقد وعد رؤساء المكاتب التجارية بالعمل لدى حكوماتهم وفي مكاتب الإتحاد الأوروبي لتسوية الخلاف من خلال تفهم وسعى للوصول لحل وسط. كما وعدت رئيسة الغرفة التجارية للنمسا بدعمها لقرار إلغاء المقاطعة المفروضة على منتجات المستوطنات الموجودة بالأراضي الفلسطينية كما وعدت بإجراء مباحثات مع رجال حكومتها حيث أن النمسا من اليوم ستتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي.

\* من جريدة معاريف العدد ١ / ٧ / ١٩٩٨

# أمريكا : إسرائيل خرقت معاهدة عدم إنتشار تكنولوجيا الصحواريخ، وسحوف توضع في القصائمة السحوداء

بقلم : أليكس دورون وإسحاق بن جورين

أعلنت الإدارة الأمريكية أن إسرائيل خرقت معاهدة حظر إنتشار تكنولوجيا الصواريخ ، ولذلك سوف يتم إدخالها للقائمة السوداء. إذيع ذلك أمس في القناة الثانية بالتليفزيون الأمريكي .

وقد جاء فى الخبر الذى أذبع أن الإدارة الأمريكية أعلنت لوكالة إستغلال الفضاء الإسرائيلية أنها قررت فرض عقوبات على إسرائيل بعد أن خرقت وتجاوزت قوانين الـ MECR (معاهدة لحظر نشر تكنولوجيا الصواريخ) ، ولذلك تقرر إدخالها للقائمة السوداء مع كل من إيران ، العراق ، كوريا الشمالية ، الصين والهند .

ومعنى هذا الإجراء هو فرض قيود على العلماء الإسرائيليين المشاركين بالتعاون مع وكالة "ناسا" للفضاء ، والذين سيضطرون من الآن للتنسيق لكل زيارة قبلها بوقت كبير مسبقا وسيلتزمون بمرافقة لصيقة معهم .

وعلى ذلك فقد علم أن السلطات الأمريكية قد بدأت بالفعل مؤخرا في فرض قيود مختلفة على حركة علماء إسرائيليين في الولايات المتحدة والمتواجدين خلال سنوات المنح الدراسية . أو في إستكمال دراساتهم في الموضوعات المتعلقة بالصواريخ .

وفى وكالة "ناسا" أكدوا بالأمس لصحيفة معاريف ، أن إسرائيل قد وضعت مؤخرا ضمن قائمة الدول التى لا يستطيع مندوبوها الدخول الى مراكز الفضاء المختلفة بدون الحصول على تصريح من هيئة أركان وكالة ناسا بواشنطن ، كما أكدوا على ذلك فى السفارة الإسرائيلية وأكدوا صحة الخبر ، وإن كانوا علقوا بأن السبب لذلك غير واضح . وكان مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية آفى هار ايفين قد أكد أمس صحة الخبر الخاص بذلك الأمر الجديد وكشف أن علماء إسرائيليين كثيرين قد أصيبوا بالضرر البالغ من جراء ، وقد صرح هار ايفين أن المشكلة سوف تطرح فى المباحثات التى ستتم هذا الاسبوع مع رئيس وكالة ناسا "دان جولدين " والذى وصل بالأمس لإسرائيل بمناسبة الإحتفال بمرور ٥٠ عاما على السلاح الجوى .









-ري--ير من الصحافة الاسرائيلية





معاریف ۱۹۹۸/۷/۱۳



חינוכיים ומכללת אורנים, בסיוע יד מבנקין, פגג עם', ו6 שקלים ד"ר ועיסה ברול (עורכת). הוצאת הקיבוץ המאוחד, רכס פרויקמים

#### MELLL דיון במחלכים וברעיונות שהיוו את תשתית המדינה מקימים מדינה:

مناقشة الأساليب والأفكار التي شكلت البنية التحتية للدولة القادمة (إسرائيل)

تأليف د . نعيمة بارزيل

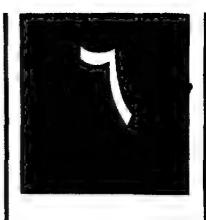

يفترض هدفا واضحا ومتفقا عليمه ، فيإن جوهر البحث التساريخي هو إثارة وإلقساء الشك المتواصل على مسهمة ودور هذه المسلمات ذاتها.

تلك كانت مقدمة الناقد دنيال جوتوين لكتاب ينشئون دولة ، ويعدد . جوتوين أستاذا في قسم تاريخ عمل مستشارا علميا لاعداد برامج التعليم ووضع الكتب التعليمية التاريخية . وهو تعليه حسا آخر في تاريخ

إسرائيل بجامعة حيفا، كما يعتبر هذا الكتاب "كتابا الصهيونية " وتعبير َ هذه

الخصوصية أساساعن وجهة نظر تثقيفية ، تتجلى في قصة شاملة مبنية على محور مرتب زمنيا ، وكتاب "ينشئون دولة" يتكون من سبعة عشر فصلا مستقلا ، وضعها كتابا مختلفون ، يبحثون قضايا أساسية في تاريخ الحركة الصهيونية والاستيطان، تلكم الكتاب الذين كانوا مؤخرا في بؤرة مناظرات عامة ذات رنين إعلامي . فيسسرح يوسى جولدشتاين الفكرة والفعل الصهيونيين حتى الحسرب العسالميسة الأولى ، ويدرس إيلان بابة المشلث البريطاني الصهيوني العربي ، وناقش عـــزمي بشـــارة

إن إصدار كتاب يحظى باتفياق في الرأى من الناحيية التاريخية يعتبر عملا ، أو مهمة يتوجها الفشل من البداية . ويكمن السبب وراء ذلك في تفستت العسمل بين عديد من الأهداف المتضاربة . فسمن جسانب ، فسإن إمسلاء التاريخ وتوجيهه هو وسيلة للتعليم الأيديولوجي ولفرض "الحدوتة القومية" - أو هو في الواقع وسيلة للتحكيم بين صيغه المتناحرة، ومن جانب آخر ، من شأنها أن يعطى أى تلميذ أدوات نقد علمي لهذه الحمدوتة ولتفنيد الأساطير التي بني عليها . زد على ذلك أنه بينما مستوى الرشد الذى تسعى اليه الدراسة

بشمارة في فسصله عن مسدى العلاقة بين المسهيونية والحركة الاستعمارية ، فبينما يعتبر بشارة الصهيونية إحدى أشكال الحركات الاستعمارية في العصر الحديث ، بل هي أكبر ضراوة لأنها عمدت الى طرد أصحاب الأرض من أمسلاكسهم ، ولم تكتف باحتلالها فحسب ، نقول ، بينما يذهب عزمي بشارة الي ذلك ، فإن جوتوين يعتقد أن مداخلة بشارة ما هي إلا نقاش نقدى عقلاني للعلاقة بين الصهيونية وبين الاستعمارية المعاصرة ، والأهمية الرئيسية لهمذا الطرح تعمود الي فمهم طريقة تطور المسروع الصهيوني ، وفي هذا الاطار تعبود الى فيهم طريقية تطور المشروع الصهيوني ، وفي هذا الاطار شبهر بشارة سلاحه للدعاية التي تسعى بشكل عقائدی ان تثبت بأی ثمن ان الصهيونية هي صورة من صور الاستعمار بطابعه الكئيب الظالم في الخارج والداخل. وبشارة يعارض تعريف اليهود كأمة ويعارض شرعية الحركة الصهيونية كحركة قومية ، وبالضرورة كحركة تحرر قومية ويحدد بشارة من ناحيته أن الصهيونية كتابعة للامبريالية الغربية ، تعتبر ظاهرة استعمارية ، وهي تختلف عن الحبركسات الاستسعسمارية الكلاسيكية بأنها لم تكشف عن هويتها ، فالوعي

الصهيونى تشكل من خلال مبررات مأخوذة من آلية الجدل الاستعمارى فيما يتعلق بإشكالية رقى الانسان الابيض مقارنة بغيره وباعتبارها حركة استعمارية، عمدت الصهيونية واقتصادى تجاه العرب، وكانت هذه السياسة متبعة ومقبولة دون تفريق من جميع القوى السياسية الصهيونية، من اليسسار الى اليمين. رغم انهم اتخذوا مبررات مختلفة الاثبات ذلك.

\*\*\*

لكن بسبب الفسروق الجوهرية بين الصهيونية والموجة الاستعمارية - كما يعتقد دنيال جوتوين - فقد وجد بشارة صعوبة في تأسيس هذه النظرية . وفي غياب أساس نظرى واضح - او لزوم الدعاية المقصودة - فإنه عمد الى تشويش مميزات رئيسية ، مئل الفرق بين التسوسع الاستعماري والهجرة الشرعية بين استعمار للاستقرار والاستيطان (انشساء مستعمرة) وبين قمع استعمارى بهدف استغلال رأسمالي . وبهدف التهرب من عدم ملاءمة الصهيونية لنماذج استعمارية معروفة عند المقارنة ، فإنه يعرفها باعتبارها نوعا خالصا من الاستعمار .

الصهيونية كحركة استعمارية ويستعرض هنري نير تاريخ حركة العمل على خلفية تطورات الاستيطان ، كسا ناقشت نعيمة بارزيل الفرق بين حركة العمل والتعديلية هي حركة في الاشتراكية الماركسية تؤيد الأخذ بروح التطور. أما ايلى تسور وأفيفا حلمسيش ويهسوديت بؤمل فيبحثون السبل المختلفة التي اقترحتها احزاب وجهات أخرى للتعمامل مع المحنة اليسهودية منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وناقش يحيعام فيتس الأزمة الصهيونية بالنسبة لفكرة التقسيم وإنقاذ اليسهسود في فستسرة الابادة ، وعرض موطى جولني نظرية القوة الصهيونية وحرب الاستقلال ، وأخيرا تعامل يجال عيالام مع الشقافة السياسية الصهيونية .

والكتاب يعبر عن طرق مختلفة لكتابة التاريخ ، ففيه عسودة الى طريقة الكتابة التسقليدية ، بجانب عرض قضايا ومواقف لا تحفل بأى تحسديد أو تحسد للنظريات الرائجة ، وفيه أيضا فصول يشوبها الضعف يتمثل في اتخاذ التاريخ نافذة للتعبئة السياسية الايديولوجية .

والنموذج الذى يسوقه الناقد دانيال جوتوين للتدليل على الكتابة لغاية أيديولوجية سياسية ، هو ماكتبه عزمى

الادعاء المتساهل تجاه الآخر يحتل موضعا بارزا في مداخلة بشارة ، فتسوضيح صورة العربي في الخطاب الصهيوني ترتبط برؤية استعمارية استعلائية ، فالعربي كما يعتقد بشارة ، يعرض كوحش ينوء بشقافة بدائية عنيفة ، شخصية تعطى مبررا للعمل ضدها" (صفحة ٢١٦) .

إلا أن بشارة يدرك أيضا -كما يرى الناقد جوتوين - ان هذا العرض السطحي والمبسط يتواري وراء صراع دار داخل الخركمة الصهيونية بين تصورات ومواقف متعارضة بالنسبة للعبرب ، كما هو الحال بالنسبة للاستعمار بصفة عامة . وهو يختار الا يتجاهل ذلك ، لأنه بالاضافية الي أولئك الذين تمسوروا ان تحسيد الصهيونية كبان مسشمروطا بتسحسالف مع الاستعمار ، كان هناك ايضا من اعتبروا تجسيدها وتحققها جزءا من ضربة استعمارية للشرق الاوسط.

وقد تجاوز هذا الخلاف الخطوط الحدودية بين الاحزاب وأحيانا تجاوز أيضا متغلغلا داخل الاحزاب في الحسركة الصهيونية . فقد برز مشلا في بؤرة الصراع بين التعديليين وبين حسركة العسمل ، ولكي يتسغلب على كل ذلك ذهب بشارة - كطبيعة النقد الشرقي الذي انتهجه ادوارد

سعيد - الى أن الصهيونية الايجابية للعربى فى الخطاب الصهيونى لم تكن أيضا إلا محاولة لانكار الآخر ، وطرحه فيقط كسموديل أو نموذج للتقليد .

ولكن ، باستخدام هذا الادعاء المسطح فإنه يشفق مع أحد الافسراضات الاساسية للتصور الاستعماري : حتمية العامل العنصرى الذي ينفي قدرتها السياسية على تغيير العداء المتبادل بين الاوربيين والسكان الاصليين . وتفضيل العامل العنصري - وليس السياسة المتبعة - كمعيار أساسي للسلوك الاستعماري ينظهسر بوضسوح في صسور مختلفة مثل إعفاء اليهود الذين هاجروا من دول عربية من تهسمسة الشسراكسة في "الاستعمار الصهيوني" من خللال تقديمهم باعتسارهم ضحاياه .

اما "الاستعمار المعاكس" الذي برز كأساس لنقد بشارة في تعامله مع الفارق الاساسي الذي يفصل بين الصهيونية والاستعمار: فعلى النقيض لسياسة تدني التطوير واستغلال المستوطنات التي تميز الطابع الاستعماري، فقد انتهجت الصهيونية فقد انتهجت الصهيونية سياسة تنمية متسارعة من خسلال ضخ شديد لرؤوس الأموال أحدثت نموا اقتصاديا تمتع به سواء العرب سكان

البلاد أو أولئك الذين هاجروا اليها في جموع حاشدة من جميع أنحاء الشرق الاوسط. وردا على ذلك يرى عسرمي بشارة أن هذه التنمية قد ضاعفت من الاجمعاف والحرمان النسبي للعرب. ويرى دنيال جوتوين ان بشارة يعكس من خسلال نظريتسه موقف اليسار العربي ، فيما يؤكده للقراء من أنه رغم أي تغيير أفلا منجال للخطأ واعتباران الصهيونية ليست استعمارية وهو شعار يردده كشيسرا وكمأنه يحمذر المتلقي والعرب من مغبة التصالح مع کل ماهو صهیونی .

وفى اطروحة عزمي بشارة نقطة اساسية جوهرية ، فهي أنه بينمسا يعسرض بالمدح للتسوية والتصالح بين اليهود والفلسطيمين . فإنه يهاجم بصبراوة العناصبر التي أبدت استبعدادها لذلك من الحركة الصهيونية ، وبخاصة من اليسار الصهيوني . واعتقاده ، أن الطابع القسسومي للصهبونية ينكر من البداية أي فرصة للحوار والتسوية مع العسرب ، ويلغى من البداية قيمة المواقف المعتدلة في الحركة، طالما أن أصحاب هذه المواقف لم يتصلوا من النظرية الصهيونية المؤسسة على توجه قومي وليس على توجه ديني فحسب للوجود اليهودي. ويرى بشسسارة أن الطابع

\*\*\*

إذن ، فيسيان هدف هذا الفسصل من كستساب "أنهم ينشئون دولة" ، ليس النقاش التاريخي . بل هو تنشيط للذاكرة الجماعية الاسرائبلية

وفي خسلاصية نقسده الأطروحة عزمي بشارة في هذا الفصل ، يقول الناقد دنيال جـــوتوين أن إنكار الدور الأخلاقي للصهيونية وعرضها

الصراع مع العرب بأنه ضرورة وجود وأدركوا بذكاء أنه ليس هناك أي إحتمال للتوصل الي تسوية معهم رصفحة ۲۵۷) . ويعود بشارة فيوضح أنه لفهم الطابع الاستعماري للصهيونية فمن الضروري فهم أن دورها السياسي لا يقل عن التبحليل التاريخي لها . ويحدد بشارة أن ملاحظة النظريات الاستمعمارية للصهيونية أمر حيوى ، ليس فقط لضرورة الفهم التاريخي، بل أيضا لضمرورة تشكل الوعى التاريخي للاسرائيليين الذي يحبول دود التبوصل الي تفساهم وحسوارا مع العسرب (صفحة ٢٥٩)

> · ( Y 7 Y وعلى النقيض من ذلك . واستمرار لفهمه الذي يبديه تجاه العداء والعنف العربي ضد اليهود ، (صفحة ٢٦٦) فهو يفضل تعريف القوميين في الحركة الصهيونية ، نموذج جسيوتينسكي الذين برروا

الاستعماري بالذات وليس

القبومي للهبجرة الأولى هو

الذي أوجد احتمال كيان

مؤسس على الشعيرف على

السكان العسرب ، ، ورغم

الايديولوجيا الاشتراكية

المناهضة للاستعمار التي

اتسمت بها الهجرة الثانية ،

الا أن طابعها القومي فرض

ايجاد موقف انتسجوني

بالنسبة للسكان العبرب في

البلاد". وبالمثن فإنه يفسسر

موقف هرتزل بشأن الجدوى

والفائدة التي سيجنيها العرب

من تقدم الصهيونية ، أو

استعداد فايتسماد الاجتماع

مع العرب للتفاوض معتبرا

ذلك رياء وتظاهرا استعماريا

، ويعتقد بشارة انه حتى لدى

الدوائر التي اعتبرت معتدلة

لم تكن هناك قبيمة لوجبود

الفلسطينيين " (صفحة

كحركة لاحقة للاستعمار يستهدف غيرس الشعور بالذنب داخل القراء اليهود . الأمسر الذي يسساعند في دفع جدول الأعمال السياسي المعبروف ليبشبارة وهو وقف عسملية إصفاء الطابع الاسرائيلي راسرنلة) عرب استراثيل والاعتسراف بهم كاقلية قومية ، وإقرار استقلال ثقافي ذاتي عربي يتستع بإدارة مستقلة في اسرائيل . وتغييس تعبريف هوية دولة اسمرائيل من دولة يهودية الى دولة جسميع مواطنيها .

وعلى النقييض ممن يرون في هذه السيساسة محاولة متعسمدة لأن يرتدى النزاع الاسرائيلي الفلسطيني ثباب البوسنة والهرسك، فإن بشارة نفسه يعتقد أن الراديكالية (التنشدد) في مطالب عرب اسرائيل هو الطريق الوحيد المفتسوح أمامهم لتحقيق مساواة حقيقية في الدولة ، ولاستبدال "الثقافة الصهيونية العنصرية السائدة "بشقافة ديموقراطية حقيقية".



# مختارات إسرائيلية

#### النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

#### الدوريات والمطبوعات:

- التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدأ فى الصدور عام ١٩٨٦، وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٧، ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركز، وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسية: النظام الدؤلى والاقليمى، النظام الاقليمى العربى، جمهورية مصر العربية، الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية.
- كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير ١٩٩١ وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١٩٩٥، وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها.
- الكتب والكتيبات: أصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية.
  - «ملف الاهرام الاستراتيجي»، شهرياً باللغة العربية اعتبارا من يناير ١٩٩٥
    - «مختارات إسرائيلية»، شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير ١٩٩٥

#### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشزات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة الاف جنيه للهيئة وخمسة الاف جنيه للأفراد).